الجذورالناريخية

للقضية الفلسطينية

ناليف

الدكنور اسماعيل أحمدياعى





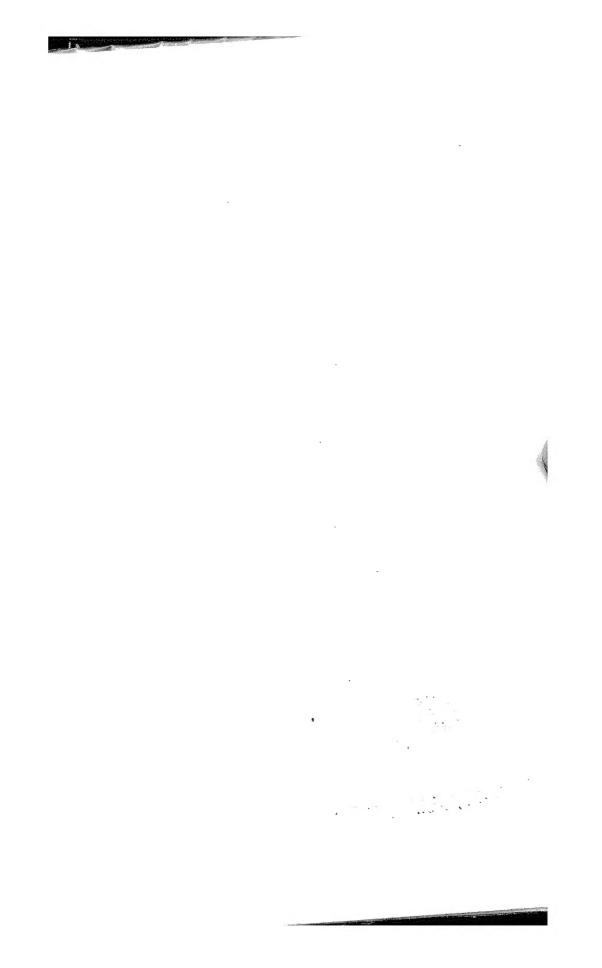

| الاسكندرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Salahall and                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| toring and process and proceeding and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UP CANNAGE PROVIDE A LABOR.                                    |
| and confidence of the confiden | · winder                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4.                                                             |
| government and a second | CONTRACTOR SATISFACTOR AND |
| A A. * A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •   • • • • • • • • • • • • • • • • • •                        |
| MANATA GANGBURAL OM SE OP 114 for upon melen enderfore and produced fine on American and produced fine of the de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | " Justinal pi                                                  |

# الجذورالثاريجية الماليجية الماليجية الفاليطيية

تأليف الدكنور اسماعيل أحمد ياغى أستاذ الناديخ الحديث المشارك كلية العلوم الاجتماعية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية



Comment Department on of the Alexandria Library (GOAL)



الربياض ـ ص.ب: ١٠٧٢٠

طبعة ١٤٠٣ م ١٩٨٣ م الربياس المالك المربياس المالك المربي المالك المالك

# المدنويات

| صفحة  | Ji    |       |     |     |       |      |       |         |        |           |             |        | ليوع             | الموذ       |
|-------|-------|-------|-----|-----|-------|------|-------|---------|--------|-----------|-------------|--------|------------------|-------------|
| 1 400 | ***   |       |     | *** | ***   | 11.1 |       | ***     |        |           | ***         | ***    |                  | قدمة        |
| ۲     | ***   | * * * | 400 | ,,, | ***   | ;,,  |       | ***     | * * *  | ***       | **          | ***    | لسطين            | همية ف      |
| 0 ;,, | ***   | ***   | *** | *** | ***   | ***  | ***   | ***     |        | ح ٠٠٠     | التاريخ     | ف ف    | فلسطين           | عروبة       |
| 11.   | ***   | ***   | ,,, | *** | ***   |      |       | ***     |        | ص<br>م در | -<br>الاسلا | ن في   | فلسطيز           | بكانة       |
| 14    | ,,,   | ***   | *** |     | ***   |      | ***   |         |        |           | ,,,         | ية     | ة اليهود         | المشكلة     |
| ۲۳ ,  | ***   |       | *** | *** | * * * |      | ***   |         | ***    |           |             |        | نية              | الصهيو      |
| ٤٨,   | ***   |       |     | *** | ***   |      |       | ***     |        |           | ار          | (ستع   | رنية وا <i>ل</i> | الصهيو      |
| 00 .  | ***   | ***   |     | *** |       | ***  | ى , , | اليهودي | ومى    | ن الق     | والوط       | بطانى  | إر البريا        | الاستع      |
| ١.    | ***   |       | *** | *** | ***   |      |       | ,,,     | انی .  | البريط    | داب         | الأنة  | ن تحت            | فلسطير      |
| ٧٤ .  | ***   |       | *** | *** | ***   |      |       |         | ***    | 2         | سطينيا      | ة الفا | الوطنيا          | -<br>الحركة |
| 111   |       |       | *** | *** | ***   | ***  | ***   |         | مدافها | ي وأه     | لبريطاني    | اب ا   | الأنتد           | سياسة       |
| 144   | · · · | ***   | *** |     | ***   |      | ***   |         | عدة .  | المتح     | م الامم     | ن اما  | فلسطير           | قضية        |
|       |       |       |     |     |       |      |       |         |        |           |             |        | ولة ال           |             |
| ١٤٠   | •     | •••   |     |     |       |      |       |         |        |           |             |        | لصراع ا          |             |
| 1 2 9 |       |       |     |     |       |      |       |         |        |           |             |        | ني (بخو          |             |
| 104   | 141   |       | , , |     | 7.    | • •  | •     | • •     | •••    | •••       | ) ۲۰۰۰      | إنط    | ن (حر<br>فرمصا   | ملاحو       |
| •     | • •   | •     | •   | • • |       | • •  | • •   | • •     | •      | • •       | حتاب        | וננ וו | ومصا             | مراجع       |

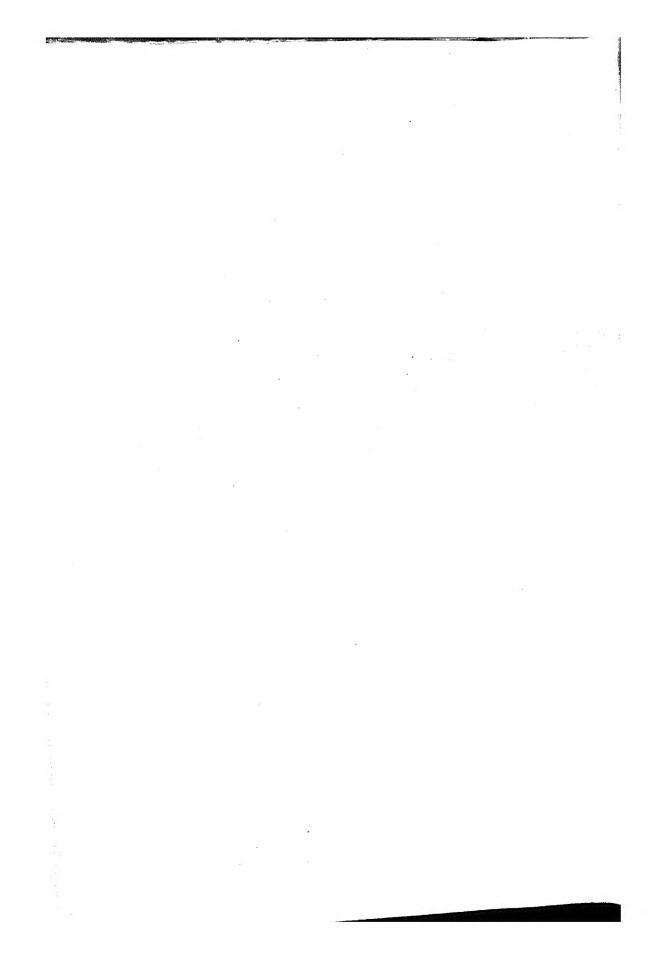

# يس الله الرحن الرحب

#### مقدمة

هذه فلسطين تعبر مشارف القرن الخامس عشر وهي حزينة اسيرة تبكى حريتها وعزتها .... وتنتظر من المليار مسلم تحريرها من أيدى الصهاينة شذاذ الآفاق.

أنها تعبر هذا القرن كما عبرت فى الماضى القرن السادس الهجرى حين أسرها الصليبيون وأقاموا فيها إمارة بيت المقدس. وظلت أسيرة حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وحررها وفك أسر القدس من معقلها. وعادت إلى فلسطين وقدسها أولى القبلتين ومسرى الرسول الكريم محمد عليه السلام حريتها وعزتها.

\* \* \*

إن فلسطين تنتظر من العرب والمسلمين من يحردها!! فن لها بعد صلاح الدين؟ ولا يمكن أن يظهر صلاح الدين إلا إذا أصبحت هذه الأمة أهلا لهذه القيادة ومهيئة لها. ولابد من أن تهيأ المسلمون لمعركة طويلة الأمد. «جهاد مقدس » كي يعيدوا إلى فلسطين حريبها وكرامنها وشرفها. ولن تعود القدس وفلسطين إلا إذا عاد المسلمون إلى الإسلام ، بالأسلحة الضرورية المتطورة اللازمة للجهاد المقدس . « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الحيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ».

ويمكن اعتبار المأساة الفلسطينية مثلاحيا للواقع الاسلامي الذي يشهد اليوم جميع أنواع التحدى والتهديد، اذ لولا هذا الواقع المؤلم للعالم الاسلامي لما ضاعت فلسطين، ولما تجاسر العدو على اغتصابها، ولذلك فان هيبة الاسلام والمسلمين مرهونة بعودة فلسطين عربية اسلامية.

تتناول هذه الدراسة القضية الفلسطينية بجميع جوانبها وأبعادها وذلك من أجل إثبات الحق العربي في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ، ودحض آراء ومفتريات كتاب الصهيونية والإستعار . وقد تدرجت في عرض القضيه لإبراز ملاعمها وتطوراتها فعرضت أهية فلسطين الإستراتيجية والجغرافية وعروبة فلسطين في التاريخ ومكانتها في الإسلام . كما عالجت المشكله اليهودية في أوربا ونشأة الحركة الصهيونية وعلاقتها مع الإستعار . وشرحت الظروف التي أدت إلى إصدار عد بلفور والإحتلال الإنجليزي لفلسطين ثم خضوعها للانتداب البريطاني . وضحت دور بريطانيا والصهيونية في تهديد فلسطين إبان فترة الإنتداب بحيث مكنت اليهود من الهجره وتملك الأرض حتى استطاعوا في نهاية فترة الإنتداب إعلان دولتهم .

كما تناولت دراسة الصراع العربي الإسرائيلي وشرحت أبعاده بشكل علمي دقيق . وأرجو أن أكون قد وفقت في عرض الملامح الأساسية لقضية الصراع بي والصهيوني .

وإن هذه الدراسة ليست إلا شهادة حق وعدل ضد الباطل والظلم . وآمل ن يهب المسلمون جميعا لتحرير أرض النبوات ، وإعادة الحق الضائع فى فلسطين حتى يتحدد مصير الكرامة الإسلامية والسلام .

والله ولى التوفيق

الرياض ١٠ شعبان ١٤٠١ هـ

المؤلف

## القصمال الأول عروبة فلسطين في التاريخ

أهمية فلسطين

فلسطين قلب العالم الإسلامي، ففيها مدينة القدس وهي أحد مراكز الإسلام الثلاثة الرئيسية، إذ تأتى في الأهمية الدينية بعد كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ففيها المسجد الأقصى قبلة الإسلام الأولى ومسرى النبي الكريم. وقد كرم الله سبحانه وتعالى القدس وما حولها بقوله «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا أنه هو السميع البصير» (١).

وإلى جانب القدس توجد فى فلسطين الكثير من المدن التى تضم العديد من الآثار والمقدسات الإسلامية كمدينة الخليل التى اتخذها أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام محلا لإقامته ، إلى أن إختاره الله إلى جواره ، فدفن فيها هو وزوجته ساره وأبناؤه من بعده ، وعلى هذا المكان أقام المسلمون مسجدا سمى بالحرم الإبراهيمى .

وفى أقصى الجنوب من فلسطين حيث مدينة غزه التي كانت محط قوافل عرب الحجاز فى تجارتهم إلى الشام ، دفن هاشم أحد أجداد النبي محمد صلى الله عليه وسلم (٢) .

ومن هنا حظيت فلسطين ولازالت باهيام المسلمين على مر العصور ، فكانوا يدافعون عنها بالنفس والنفيس لأنهم كانوا يعتقدون أن التفريط فيها تفريط فى دينهم وعقيدتهم . ولاشك فى أن احتلال اليهود لفلسطين وتهويدهم لها أمر بالغ الحطورة لأنه يهدد العالم الإسلامي بأسره ، وهى ظاهرة خطيرة لم يسبق لها مثيل فى جميع عصور التاريخ ، اللهم إلا تلك الحملات الصليبية المسعورة التى

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء : الآية ، ١ .

<sup>(</sup>٢) محمد على الفرا: «تهويد فلسطين» المؤتمر الجغراف الإسلامي الأول ، « لجنة الجغرافيا السياسية » الرياض ١٣٩٩ ط ، ص ا

رفعت شعار الصليب محفية وراءه أطماعها الإستعارية والعدوانية وشهواتها الإنتقامية من الإسلام والمسلمين.

ويمكن إعتبار المأساة الفلسطينية مثلا حيا للواقع الإسلامي الذي يشهد اليوم جميع أنواع التحدي والتهديد ، إذ لولا هذا الواقع المؤلم للعالم الإسلامي لما ضاعت فلسطين ، ولما تجاسر العدو على اغتصابها ، ولذلك فإن هيبة الإسلام والمسلمين مرهونة بعودة فلسطين عربية إسلامية .

وإلى جانب الأهمية الدينية لفلسطين ، فإنها ذات موقع إستراتيجي هام ، فهي تقع على الشاطئ الشرق للبحر الأبيض المتوسط بين درجتي عرض ٣٩٩٥٠ و ١٠٢٣٠ شرقا ، ويحدها لبنان شالا ، وبين خطى طول ١١٥٤٥٥ و ١٤٥٥٥٠ شرقا ، ويحدها لبنان شالا والجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية شرقا ، وجمهورية مصر العربية جنوبا (١٠) . ونبلغ مساحة فلسطين حوالي (٢٦٠١٥٨٥٢٠) دونما (كم٢) أي أي (١٠١٠٠٠) ميلا مربعا (٢٠) .

إن موقع فلسطين الآنف الذكر ، جعل مها جسرا يربط بين قارات العالم القديم وممرا عالميا ، ومرتكزا لعدد كبير من الحضارات (٢) ، وهو الطريق الوحيد الذي يربط وادى النيل بوادى دجلة والفرات وبلاد الشام . ولذلك كانت على ممر العصور مكانا للاقتتال ، وممرا للجيوش والغزوات التي احتلت مصر أمثال المكسوس والأشوربين والبابليين والفرس واليونان والرومان وغيرهم . ولم يأت الفتح العربي الإسلامي لمصر إلا عن طريق فلسطين أيضا ، كما قام المصريون القدماء باحتلالها لفترات طويلة تأمينا لحدودهم الشرقية خوفا من الغزو الأسيوى المتكرر (٤)

<sup>(</sup>۱) الحكم دروزه : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، بيروت ١٩٧٣ . ص٥.

Cmd; 3686.1930. Palestine. Report on Immigration, dand Settlement and Development (Y)
By sir J.H. Simpson, 1930. pp: 12-13

<sup>(</sup>۳) محمد أديب العامرى : عروبة فلسطين في الناريخ ، بيروت ١٩٧٢ ، ص ١٨ – ١٩ .

<sup>(</sup>٤) كامل محمود خله : فلسطين والانتناب البريطاني ، بيروت ١٩٧٤ ، ص ١ .

#### عروبة فلسطين في التاريخ:

يدعى اليهود زورا وبهتانا بأنهم أسبق في الوجود من العرب ، وزعموا أن العرب جاءوا إلى فلسطين مع الفتح الإسلامي ، ولكن الحقائق التاريخية وأقوال تهراتهم تدحض إدعاءاتهم . فقد أجمع معظم المؤرخين الثقاة بأن سكان فلسطين القدماء ينحدرون من القبائل الكنعانية التي خرجت من الجزيرة العربية واستقرت في فلسطين منذ فجر التاريخ حوالي ( ٤ - ٣) آلاف سنة ق . م . وكانت تسمى أرض كنعان ، وسميت باسمها الحالي منذ القرن الثاني الميلادي نسبة إلى قبيلة فيلستيا التي غزت ساحل فلسطين من جزيرة كريت واستوطنت الساحل وأسست فيلستيا التي غزت ساحل فلسطين من جزيرة كريت واستوطنت الساحل وأسست الكنعانين وتأترت بعاداتهم وتقاليدهم السامية . وأن صلة هؤلاء العرب بفلسطين لم تنقطع بعد ذلك ، وأن إشارة القرآن الكريم إلى رحلة الشتاء والصيف في عصر ما قبل الإسلام ، تعتبر دليلا قويا على إستمرار الصله بين الشام ومنها ما قبل الإسلام ، تعتبر دليلا قويا على إستمرار الصله بين الشام ومنها فلسطين – وبين الجزيرة العربية . وظل العرب يشكلون الكرة العددية الغالبة في البلاد ، وتعضد وجودهم بمن جاء إليها من عرب الجزيرة مع الفتح العربي الإسلامي الذي صبغ البلاد بطابعها العربي لغة وثقافة وتاريخا ومصيرا (١) .

أما العبرانيون فقد طرأوا على مسرح الأحداث في فلسطين في وقت متأخر جدا على وجود الكنعانيين هناك، فيي الوقت الذي يرى فيه العبرانيون أن علاقتهم بفلسطين ترجع إلى إبراهيم (٢)، نجده عليه السلام يؤكد بأنه كان غريبا عن أرض كنعان ، لا يملك فيها شبرا واحدا ، وحيبا توفيت زوجته سارة في قرية «أربع» الكنعانية ، نجده يخاطب أهل القرية قائلا: «إني غريب ونزيل عندكم ، أعطوني ملك قبر معكم لأدفن ميتي من أمامي »(٣).

<sup>(</sup>١) محمد أديب العامرى : عروبة فلسطين في التاريخ ، ص ١٦ ، ٢١ ، ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) هاجر ابراهيم وعشيرته من اور جنوب العراق إلى فلسطين ( بلاد كنعان ) سنة ١٨٥٠ ق . م حيث استقر في مدينة الحليل حاليا وبها الحرم الإبراهيمي المشهور ، وهاجر أولاده واحقاده إلى مصر حيث استقروا فيها فتره إلى أن اضطهدهم فرعون فارسل الله نبيه موسى لإنقاذهم وخرج بهم من مصر في طريقهم إلى بلاد كنعان .

<sup>(</sup>٣) سفر التكوين ، الإصحاح ٢٣ : ٤.

غير أن العبرانيين استطاعوا بعد ذلك أن يغزو فلسطين بقيادة يوشع بن نون حوالى ١٢٠٠ ق. م الذى دمر مدينة أريحا وأحرقها وقتل كل سكانها وبهب ما فيها من ذهب وفضة وأموال أخرى ، وكذلك فعل بمدينة «عاى » الكنعانية التى حولتها يد العبرانيين إلى تل أبدى بعد أن قتل يشوع كل سكانها البالغ عددهم حوالى اثنى عشر الفا(۱) . وعلى الرغم من تلك الغزوة البربرية ، إلا أن سكان فلسطين قاوموها لفترة طويلة من الزمن . ويقول المؤرخ بريستيد بهذا الصدد : » . . . وحين دخل العبرانيون فلسطين ، وجدوا فيها الكنعانيين ، يقيمون في مدن زاهرة ، تطوقها الأسوار الضخمة ، فلم يستطيعوا أن يفتحوا مها إلا المدن الضعيفة . حتى أورشليم (القدس) هزئت بحملات مهاجميها العبرانيين بضعة قرون » (۱)

واستقر الإسرائيليون بعد ذلك فى فلسطين ، ولكهم لم يستطيعوا الإستيلاء الا على الجزء الداخلى الفقير مها ، وأسس داود مملكة يهودية لم تدم سوى سبعين عاما تقريبا ، فنى عام ٩٧٧ ق . م ثارت قبائل اليهود الشهالية ، بعد موت سلهان ، وانفصلت وسمت نفسها «اسرائيل » وعادت دويلة الجنوب إلى اسمها القديم «يهوذا » . واستمر الصراع بين الدولتين إلى أن قضت آشور على إسرائيل عام ٧٧٧ ق . م ، أما يهوذا فقد قضى عليها البابليون عام ٥٨٠ ق . م وسبوا أعداد كبيرة من اليهود إلى بابل (٣) .

وسمح قورش الفارسي للإسرائيليين بالعودة من السبي البابلي في عام ٥٣٨ ق. م وعاد بعض اليهود تدريجيا ، ولكن الغالبية مهم فضلت البقاء في بابل وقد سيطر التعصب العنصري على اليهود الذين عادوا من السبي البابلي ، فعمل «عزرا» أحد كبار كهنة اليهود مع رفقائه على بث الروح العنصرية في العقيدة اليهودية ، وذلك بعد أن طوروا في بابل فكرة « الشعب المختار » (أ) ، والي

<sup>(</sup>١) سفر يشوع : الإصحاح ٨ : ٢ - ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) محمد اديب العامري: المصدر السابق، ص، ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ١٢ – ١٣ .

Liliental, Alfred: what price Israel? (chicago 1953) p.3 (1)

تلاقت مع فكرة الغرور البشرى لدى البابليين ، واعتقد اليهود أنهم الشعب الإلهى الذى يجب عليه أن يسيطر على غيره من الشعوب (١)

ويذكر اليهود أن السبى البابلى كان أول هجرة يهودية من فلسطين على نطاق واسع ، ليصوروا أن الإسرائيليين « نفوا عنوة » من فلسطين . ولكنهم تناسوا أو نسوا هجرة العبريين إلى مصر وخروجهم الجاعى منها يعدان أيضا هجرة جاعية على نطاق واسع (٢) .

وتعرضت فلسطين بعد ذلك لغزوات اليونان والرومان ، فقضى الرومان على فتنة اليهود وهدموا هيكلهم ، ثم قتلوا أكثر من نصف مليون يهودى ، وأرسلوا الكثيرين من اليهود أسرى إلى روما ، وهرب من تبقى من اليهود إلى مصر والعراق وغيرها من الأقطار الأوربية . وعاشوا في هذه المجتمعات أحقابا طويلة لا تربطهم بفلسطين أية صلة من قريب أو من بعيد . ولم يعد في فلسطين إلا عدة الآف من اليهود (٣) .

وبانقسام الإمبراطورية الرومانية أصبحت فلسطين جزءا من الإمبراطور؛ البيزنطية ، ثم احتلما الدولة الفارسية في عام ١١٤ م ، ولكن لم يدم حكمها طويلا إذ فتح العرب المسلمون فلسطين عام ١٥ هـ (٣٦٦ م )، واعتنق سكانها الإسلام بعد أن كانوا يدينون بالمسيحية ، وتحدث أهلها باللغة العربية ، فسادت في البلاد مظاهر الحضارة العربية الإسلامية ، وظلت فلسطين بعد ذلك قطرا عربيا إسلاميا لمدة أربعة عشر قرنا (منذ الفتح العمرى ١٥ هـ (٣٦٦م) حتى سنة عربيا إسلاميا لمدة أربعة عشر قرنا (منذ الفتح العمرى ١٥ هـ (١٩٨٦م) حتى سنة

ومما يستلفت النظر أن الوجود العربي في فلسطين لم ينقطع على الإطلاق ، كما أن الحياة العربية لم تحتجب إبان غزوات العبرانيين أو الفرس أو الإغريق آر

<sup>(</sup>١) وليم فهمي : المصدر السابق ، ص ١٣ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر.

<sup>(</sup>٣) هنري كنن ؛ فلسطين في ضوء الحق والعدل ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٤ .

<sup>(</sup>٤) وليم فهمي ؛ المصدر السابق ، ص ١٥.

الرومان. فقد استمر الشعب العربي فى فلسطين مستوطنا لبلاده يتعاقب عليه الغزاة والفاتحون. ومع أن هذه الغزوات قد أثرت إلى حد ما فى حياة المجتمع الفلسطيني ، سواء من ناحية تقاليده وحضارته ، إلا أن حياة الشعب المذكور بكل مالها من خصائص ومقومات لم تصطبغ بصبغة الفاتحين.

وسأستعرض بإيجاز أقوال علماء التاريخ الأجانب وما قالته التوراة التي كتبها حاخامات اليهود مما يثبت بالدليل القاطع أن فلسطين منذ عشرة الآف سنة قبل الميلاد وحتى اليوم هي أرض عربية ، سكنها العرب منذ خروجهم من جزيرة العرب وأنهم أقاموا فيها بصورة ثابتة ومتصلة ومستمرة حتى اليوم . وأن العرب المسلمين الذين فتحوها وحرروها إنما كانوا أصولا لفروع أو فروعا للعرب الذين سكنوها منذ فجر التاريخ . وهذا يدحض مزاعم اليهود القائلة بأن فلسطين تاريخيا ليست أرض العرب وإنما اغتصبها المسلمون من أصحابها ، وأنها كانت يوما ما للعبرانيين أو اليهود .

يقول أعلام المؤرخين (كروبنسون ، وباتو ، وبريستيد ) : « يرجئ السكان فى فلسطين إلى عهد قديم جدا يقدره بعضهم بعشرة آلاف سنة قبل الميلاد وقبل أن يضع اليهود أول قدم لهم فى هذه البلاد ، كان يقطنها أقوام ذوى حضارة ومجد كالكنعانيين أو الفينيقيين ، والحثيين والفلسطينيين وغيرهم » .

وتقول الدكتورة فرنسيس إميلي عضو اللجنة الملكية البريطانية في بحثها لظاهرة استقرار الجنس العربي في فلسطين أو القدس: «أن العرب لا اليهود هم أصحاب تلك الصلة الثابتة المستمرة غير المنقطعة». ويقول برايت المؤرخ الأمريكي المتعصب للإسرائيليين: «كان العبرو (يعني العبرانيين) غرباء عن كل بلاد عاشوا فيها ، وكان أهل تلك البلاد يعني فلسطين يسمونهم الغرباء». ويقول المؤرخ الإسكتلندي الشهير جيمس فريزر: «أن الناطقين بالعربية من فلاحي فلسطين هم من ذريات القبائل التي استوطنتها قبل الغزوة الإسرائيلية لمن فلاحي فلسطين هم مازالوا متصلين بالأرض لم ينتقلوا عنها ولم يقتلعوا منها في عهد داود ، وأنهم مازالوا متصلين بالأرض لم ينتقلوا عنها ولم يقتلعوا منها وإن طلعت عليهم موجات من الفتوح فإنهم ثبتوا وأقاموا». ويقول الباحث

والمؤرخ ويلز في كتابه ( معالم الإنساسه ) : « إن أرض فلسطين هي أرض وبلاد الكنعانيين والفلسطينيين » .

أما المؤرخ العالمي الإنجليزي المعاصر والمشهور آرنولد توينيي والذي يطلق عليه مؤرخ القرن العشرين ، فقد أثبت بالوثائق التاريخية الصحيحة أن فلسطين هي أرض العرب وأن اليهود دخلوها معتدين قديما وحديثا . وقد قال في بعض كتاباته عن فلسطين « قبل أن يبدأ هرتزل حركته الصهيونيه كان قد انقضي على وجود السكان في فلسطين فترة تزيد على سبعة عشر "قرنا ونصف على الأقل (١) .

ونحن لسنا بصدد مناقشة حق اليهود الديني والتاريخي في فلسطين وإن كان ما ورد على لسان أشهر علماء التاريخ يؤكد حق العرب في فلسطين بصورة أقوى من حق أي شعب يملك وطنه في أي بقعة من بقاع الأرض. كما وأن عشرات الآيات من التوراة المكتوبة تؤكد أن فلسطين هي ملك لساكنيها من القبائل العربية وأن العبرانيين هم غرباء عن الأرض ، فقد ورد في سفر التكوين ( ١٥ - ٢٣ ) : « أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم » . وجاء في سفر حزقيال المكتوب عن القدس : قال السيد الرب لأورشليم : « محرجك ومولدك أرض كنعان » يعني أرض الكنعانيين العرب ).

كها وأن زعماء إسرائيل يعترفون بصراحة عن عدم أحقيتهم بأرض فلسطين، وليس أدل على ذلك ما قاله زعاؤهم أمثال هرتزل وبن غوريون:

يقول هرتزل: « نحن لا تربطنا بهذه التربة أية حقوق ملكية صحيحة ، لقد مرت أجيال عديدة منذ كانت هذه الأرض يهودية ». ويقول بن غوريون: «لسنا عميانا، أننا على علم أكيد بأن فلسطين ليست بلدا خاويا بل إننا نعرف، أن ملايين من العرب يسكنون على ضفتى نهر الأردن الشرقية والغربية كما وأن هناك ملايين وملايين من العرب قطنوا فلسطين (٣) ».

 <sup>(</sup>۱) رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين ، الرياض مطبعة المدينة ۱۹۸۰ م ۱٤۰۰ هـ ص
 ۲۱ -- ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين ، ص ٢٤ - ٢٥ .

وإذا كان يحق لليهود الادعاء بحقهم التاريخي في فلسطين بحجة أنهم أقاموا على جزء منها دولة في عهد داود وسليان استمرت سبعين سنة . فلماذا لا يحق على ضوء هذا المنطق أن يطالب الفرس بفلسطين وقد حكموها ٢٠٠ سنة ، وكذلك اليونان وقد حكموها ٢٠٠ سنة . كما يصبح على ضوء هذا المنطق أن من حق بريطانيا أن تطالب بأمريكا ومن حق إيطاليا أن تطالب ببريطانيا وهكذا اسينقلب العالم رأسا على عقب من أجل منطق يهودى صهيوني عابث .

ولكن علماء التاريخ قد حسموا الأمر واعتبروا أن حق ملكية العرب بفلسطين أقوى من حق ملكية أى شعب فى وطنه كما قال المؤرخ العالمي المشهور أرنولدتونيني الذي أكد أن إقامة العرب بفلسطين بدأت منذ الألف الرابعة قبل الميلاد ، أى أن إقامتهم الداعة والمتصلة والمستمرة دامت من سنة الآف إلى اثنتي عشرة ألف سنة .

وإذا كانت فلسطين عربية منذ القدم ، فقد تأصلت عروبتها وازدادت وتأكدت منذ الفتح الإسلامي لها ، وكان لها أهمية خاصة في قلوب المسلمين جميعا ومكانة عظمي لدى العرب والمسلمين على السواء . وقد جاءت منزلة فلسطين ومكانتها من الكتاب والسنة

### مكانة فلسطين في الإسلام

يقول الله سبحانه وتعالى فى الآية الأولى من سورة الإسراء «سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير» فالمسجد الأقصى مبارك فى أرض مباركه وهى أرض فلسطين (۱)

كما يقول في الآية (١٨) من سورة الإسراء: « وجعلنا بينهم القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقررنا فيها السير ، سيروا فيها ليالى وأياما آمنين » (٢) . قال ابن عباس (القرى التي باركنا فيها هي بيت المقدس).

<sup>(</sup>١) سورة الاسراء: الاية ، ١ . (٢) سورة سبأ: الآية ١٨ .

ويقول الله سبحانه وتعالى فى سورة الأنبياء « ونجيناه ولوطا إلى الأرض التى باركنا فيها للعالمين ". وورد فى تفسير ابن كثير عن ابن كعب قال: ( عن الأرض التى بارك الله فيها للعالمين هى بلاد الشام ، ومانقص من الأرض زيد فى بلاد الشام ، وما نقض من الشام ويد فى فلسطين وكان يقال هى أرض المحشر والمنشر).

ويقول جل من قائل في سورة المائدة: «ياقوم إدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا حاسرين »(٢) والمراد بالأرض المقدسة ، بيت المقدس وما حوله .

أما أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ورد منها الكثير نورد منها ما لى :

روى ابن مسندة عن أنسى بن مالك قال: «أن الجنة لتحن شوقا إلى بيت المقدس ، وبيت المقدس من جنة الفردوس وهو سرة فى الأرض » . وعن ابى هريرة قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من أراد أن ينظر إلى بقعة من بقاع الجنة فلينظر إلى بيت المقدس » . وروى الحاكم فى المستدرك وأحمد فى مسنده قوله عليه الصلاة والسلام : «طوبى للشام فإن ملائكة الرحمن باسطة أجنحها عليه » . وروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله لمعاذ رضى الله عنه : « إن الله عز وجل سيفتح عليكم الشام من بعدى من العربش إلى الفرات رجالهم ونساؤهم وآباؤهم ، مرابطون إلى يوم القيامة (٣) » .

وليس هذا فحسب ، فأن فلسطهن أرض الأنبياء والصحابة والعلماء ، فهذه الأرض المقدسه التي سار على تربتها الأنبياء والرسل إبراهيم واسحق ويعقوب ويوسف وكذلك موسى عليهم السلام وفيها دفنوا ، وعيسى عليه السلام حيث رفعه الله إليه ومحمد صلى الله عليه وسلم حيث عرج إلى السماء . هذه

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء: الآية ٧١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٢١ .

<sup>-</sup> رفيق النتشه : المصدر السابق ص - ۸ ، (۳)

الأرض الى شهد فيها الصحابة فتوحات الإسلام ، فكان منهم الخليفه عمر بن الخطاب الذى فتح بيت المقدس ويرافقه من الصحابة أربعة آلاف صحابى . وكان منهم أبو عبيدة بن الجراح القائد العام لجيوش المسلمين فى بلاد الشام الذى أمر بحصار بيت المقدس ، وخالد بن الوليد سيف الله المسلول ، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة ، ويزيد ابن أبي سفيان ومعاذ بن جبل من قادة جيوش المسلمين ، وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر ، وبلال بن رباح الذى رفع الآذان بعد الفتح ، وأبو ذر الغفارى ، وسلمان الفارسي ، وأبو الدرداء ، وعمير وعبادة بن الصامت أول من ولى القضاء فى فلسطين سكن بيت المقدس ودفن فيها ، وعمرو بن العاص السهمي ، وأبو اسحق سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين بالجنة ، قدم بيت المقدس وأحرم فيه بعمرة ، ومعاوية بن أبي سفيان ، وعبد الله بن عمر بن الحطاب وعوف بن مالك بن عوف وغيرهم الكثير رضوان الله عليهم جميعا (۱) .

كما ظهر فى فلسطين علماء وفقهاء أمثال مالك بن دينار فى الأئمة الأعلام ، والأوزاعى عبد الرحمن بن عمر فقيه الشام ، وسفيان الثورى ، والإمام الشافعى محمد بن إدريس أمام أهل السنة الذى ولد بغزة وتوفى فى مصر ، والغزالى الإمام زين الدين حجة الإسلام الذى صنف (إحياء علوم الدين) فى بيت المقدس ، وكذلك ابن قدامة المقدسي المولود فى القدس وابن حجر العسقلاني شارح صحيح البخارى (٢)

وكانت فلسطين مهوى أفئدة كثير من أبطال العرب المسلمين ، فقد ذكر أن آلافا من صجابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعيهم قد دفنوا فيها ، ومن أشهرهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل والفضل بن العباس ، ومسلمه بن أشهرهم المخزومي ، وعبد الله بن الزبير ، والحارث بن عتيك ، وهراب بن أسود

 <sup>(</sup>١) رفيق شاكر النتشة : الإسلام وفلسطين ، ص ١٠ - ١١ . وانظر كذلك الطبري وابن الاثير .
 تاريخ الرسل والملوك . والكامل في التاريخ ، ومحيى الدين الحنبلي : الأنس الجليل في تاريخ القدس والحليل .

<sup>(</sup>٢) أحمد سامح الحالدي: أهل العلم بين مصر وفلسطين ، القدس ١٩٤٦.

المخزومي ، وهاشم ابن العاص بن وائل ، وكليب بن عمر القرشي ، وأبان ابن سعيد العاص وتميم بن الحارث ، وقيس بن الحارث ونعيم بن عبد الله بن التمام .

وفى أرض فلسطين أعداد كبيرة من شهداء المسلمين وارتها الأرض هناك ، من معارك اليرموك وأجنادين ، وقد قدر عددهم بخمسة وعشرين ألف شهيد ، بالإضافة إلى شهداء الحروب الصليبية وحروب التتار وشهداء حروب المسلمين فى بلاد الشام (١) .

وفى ظل الإسلام انتعشت الحضارة فى فلسطين ، فأنتجت كثيرا من العلماء والمفكرين والقادة والشعراء ، فإلى فلسطين ينتسب القائد الإسلامى الكبير موسى ابن نصير فاتح الأندلس وكان من أبناء الحليل ، والى فلسطين ينتسب الأديب العالم وزير الدولة للبطل صلاح الدين ، القاضى الفاضل المولود بعسقلان ، ومنها خليل بن أيبك الصفدى الأديب والمؤرخ الإسلامى الشهير صاحب المؤلفات العديدة . وإلى قيسارية بفلسطين ينتسب رئيس فن الكتابة وشيخ الدواوبن وسيد الإنشاء عبد الحميد الكاتب وزير الحليفة الأموى مروان بن عجمد . والى فلسطين ينتسب العالم الكيميائى العربي خالد بن يزيد الأموى أول من نقل علوم الفرنجة إلى اللغة العربية فى دول الإسلام (٢) .

وينتسب إلى فلسطين أيضا القاضى عاد الدين أحمد الكركى الذين تولى منصب قاضى قضاة الديار المصرية والملك شرف الدين الأيوبي المجاهد ضد الصيلبيين، والعالم الذى كانوا يطلقون عليه اسم المأمون الثاني. وإليها أيضا ينتسب الشيخ مرعى الكرمى الذى تولى الإفتاء فى الديار المصرية بالأزهر الشريف، والشيخ عمد بن مصطفى اللبدى الفقيه العالم الذى تولى الإفتاء فى حاضرة الشام بدمشق.

وإلى فلسطين ينتسب المثات بل آلالاف من الأدباء والشعراء العظماء والقواد

<sup>(</sup>١) رفيق النتشه: المصدر السابق ص ١٢.

<sup>(</sup>۲) مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين ق ۲ حـ ۱۰،۹ ص ١٥٠-٢٠٠ وانظر كذلك. محمى الدين الحنبلى: الأنس الجليل في تاريخ القدس والحليل (جزءان).

وإنك لواجدهم فى كتب التاريخ منتهية أسماؤهم بالصفدى (نسبة إلى صفد) والعسقلاني (نسبة إلى عسقلان) والمقدس (نسبة إلى القدس) وما ماثل ذلك . بل إن الإمام الشافعي صاحب المذهب المشهور الذي ولد فى غزة كان فلسطينيا وكان يردد فى شوق إلى بلاده بيتين شهيرين .

وإنى لمشتاق إلى أرض غزة وإن خانني بعد التمزق كتمانى سقى الله أرضنا لو ظفرت بتربتها

لكحلت به من شدة الشوق أجفاني (١).

ومها يكن من أمر فإن الوجود اليهودى فى فلسطين قد انقطع منذ عام ١٣٥ م حييا أحرق الإمبراطور الرومانى هدريان هيكلهم ومسح مدينة أورشليم وشتت أهلها ، ومنذ ذلك الوقت انقطعت صلة اليهود بفلسطين مدة ثمانية عشر قرنا متواصلة ، وتشتتوا فى بقاع الأرض ، وانبثو فى شمال إفريقيا وفى آسيا وفى أوربا . وعاشوا فى هذه المجتمعات أحقابا طويلة لا تربطهم بفلسطين أية صلة من قريب أو من بعيد : ولم يسكن فلسطين بعد عام ١٣٥ ولدة ألف سنة يهودى واحد . كما لم يكن فيها فى القرون الخمسة التى تلت المدة المذكورة أكثر من خمسين يهوديا (١) . ولم تقم لليهود قائمة بعد حروب هدريان .

ومما يجدر ذكره أن المسيحيين قد اشترطوا على الخليفة عمر بن الخطاب أثناء تسليمهم مدينة القدس له ، عدم مساكنة اليهود لهم فوافق على ذلك ، ونصت الوثيقة العمرية على ذلك . ولذلك نجد أن اليهود قد انقطع وجودهم فى فلسطين تماما . فنى عام ١١٧٠ لم يكن فى فلسطين إلاثمانية يهود ، اثنان فى حيفا وأربعه فى القدس وآخران فى بيت لحم ، وفى عام ١١٧١ أصبح عددهم ١٤٤٠ يهوديا.

وفى عام ١٢٦٧ لم يوجد إلا عائلتين يهوديتين فى القدس ، وفى عام ١٤٨٩ أتى الطاعون على القلة القليلة من اليهود فى القدس حتى أصبحت خالية من

<sup>(</sup>١) رفيق النتشة : الإسلام وفلسطين ، ص ١٢ – ١٣ .

<sup>(</sup>٢) مصطفى مراد الدياغ: بلادنا فلسطين ق ٢ ص ٩ر ١ ص ٧٢.

اليهود ، وفى عام ١٨٤٥ أصبح عددهم ١١ ألفا وفى عام ١٨٨٠ لم يتجاوز عددهم ٢٠ ألفا ووقت صدور وعد بلفوركان عددهم ٥٦ ألفا أى بنسبة ٦ر٥٪ من السكان (١).

ويرجع وجود هذه الأعداد من اليهود إلى تسامح المسلمين معهم والساح لهم بالمجى إلى القدس للعبادة ، فقد أضفت البلاد العربية والإسلامية حايتها على اليهود ، وعاشوا فى ظلها فى أمان وسلام ، فبيا كانت أوروبا تضطهدهم كان لهم فى العالم العربي والإسلامي مكان وثروة . ولكثرة الإضطهاد الذي لاقاه اليهود فى الدول الأوربية نجد أنهم فروا منها ولجأوا إلى بلاد العرب والإسلام حيث كانوا ينعمون بالطمأنينة وراحة الإستقرار : ولولا ذلك لباد اليهود كما باد غيرهم من بقايا الأمم القديمة . ولما أخذت ظروفهم تتحسن فى القرن الماضي انقلبوا على المسلمين عامة والعرب خاصة ، وأعلنوا عليهم حربا بلغت ذروتها فى اغتصاب فلسطين وتشريد سكانها .

ومها يكن من أمر، فلم يجد اليهود تسامحا وعيشا كريما إلا في ظل الحكم الإسلامي، فمنذ استعاد صلاح الدين مدينة القدس من الصليبين، إزداد عدد اليهود في فلسطين نتيجة لتسامح الإسلام، وحسن معاملة المسلمين لليهود فاعتنق الكثير منهم الإسلام، ودمك لأن اليهود لم يسلموا من الحملات الصليبية فقد تعرضوا لإضطهاد الصليبين وبيعهم في أسواق الرقيق (٢). ونجم عن ذلك قلة اليهود في فلسطين اثناء الحملات الصليبية وبلغ عددهم ١٤٤٠ يهوديا فقط بيا يذكر البعض وجود عائلتين فقط (٢).

ولقد اتخذ اليهود العالم الإسلامي وخاصه الدولة العثمانية حمى ومأوى لهم من الإضطهاد الذي لاقوه في أوربا ، فقد هرب إلى حمى الدولة العثمانية كثير من يهود أسبانيا (السفارديم) بعد طردهم منها عام ١٤٩٢م (٤).

<sup>(</sup>١) رفيق النتشة : المصدر السابق ، ص ٣٨ - ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) إسرائيل كوهين : هذه هي الصهيونية ، القاهرة ١٩٥٦ ، ص ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) هنري كتن : فلسطين في ضوء الحق والعدل ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٧ .

Yale, william: The Near East, London 1958) p.145

وفي القرنين السادس عشر والسابع عشر هاجر إلى فلسطين لاجئون من يهود وُسط أوربا أقاموا في الأماكن المقدسة لدى اليهود. (القدس، الحليل، صفد ، طبريا ) (١) ، وبلغت أعدادهم خمسة الأف فقط عندما غزا نابليون البلاد عام ١٧٩٩ ، ثم ارتفع عددهم إلى حوالي ستة آلاف في العام ١٨٣٩ مقابل ما يقرب من ٣٠٠٠٠ عربي ، أي أن نسبة اليهود لم تتعد ٢٪ من مجموع سكان فلسطين ولم يتجاوز عدد اليهود في عام ١٨٨٠ عشرين ألفا . وفي م ١٩١٨ بلغ عدد اليهود ٥٦ ألفا بينما بلغ عدد السكان العرب ١٨٢ر٧.٥٧ أى أن نسبة اليهود تقارب ١٠٪ من مجموع السكان.

ويلاحظ على الجاعات اليهودية في فلسطين في العصر الحديث أنها ز نتيجة هجرات منعزلة إلى فلسطين إما هربا من الإضطهاد وإما ' عراض د واليهود الذين جاءوا للعيش في فلسطين لم يكونوا من نسل ﴿ يُورِدُ ﴿ وَرَا من سلالة الأوربيين الذين اعتنقوا اليهودية ، مما يؤ ﴿ يُنَّ هج فلسطين واستيطانهم فيها قد غلبت عليها اعتبارات ﴿ المهاجرين من المتقدمين في العمر، والذين بالدفن في الأماكن المقدسة ، ولذا تركز نظر اليهود وهي القدس والحليل وطبر ا نظام الصدقات على إعتبار أن م ى . ولم نوع من أنواع الإنتاج . وكان إستي عهم بدون جذور اقتص يكونوا في فلسطين مجموعة متجانسة ، وإنما اختلفت أجناسه وانقسموا إلى مجموعات متايزة لكل مجموعة عالمها الخاص ماضيها واستبقت موطنها الأصلي ، وحملت هذه المجمه وكانت هذه الجماعات اليهودية تتلقى حماية الدول " أوربيين - عن طريق قناصلها لدى الدولة العثمانية 😘 .

<sup>(1)</sup> Bentwich, Norman: Palertine. (Lo., ion 1946) pp. 42-43. (Y)

Government of palestime, Statistical Abstract of palestine 1941, p.12. (4) Bullard, Reader: The Middle Fost (London 1958) p.285.

مما تقدم يتضح أن المزاعم الصهيونية في وجود حق تاريخي لليهود في فلسطين لاتستندالي أساس ، فالحقائق التاريخية كها أشرنا تنفي عن اليهود إستمرار بقائهم في فلسطين بل تؤكد استمرارية الشعب العربي الفلسطيني وصلته بالأرض منذ فجر التاريخ . وليس كها يدعى اليهود بأن عرب فلسطين كانوا غزاة لها في أثناء الفتح التاريخ . وهو قول خاطئ ، لأن الوجود العربي بفلسطين (أرض كنعان) أسبق من الفته الإسلامي فالعرب قوم سابقون على الإسلام منذ ٤٤ قرنا . ولكن الفته المناهم ا

ر الرفك الماد الماد

<sup>(</sup>۱) مجمد ادیب العامری : عروبة في منظم التاریخ ، ص ۱۵۹ .

# الفصل النشاني

#### المشكلة اليهودية ونشوء الصهيونية

كانت جهاعات قليلة من اليهود قد ظلت مقيمة في فلسطين بعد أن أصبحت جزءا من الدولة العربية الإسلامية ، وكان معظمهم من المتدينين الذين اقتصرت رغبتهم على ممارسة شعائرهم الدينية ، وذلك إنطلاقا من إيمامهم بفكرة بعث الدولة اليهودية في فلسطين بحدوث معجزة إلهية ، يظهر معها المسيح المنتظر الذي سيعيد بناء «هيكل سلمان» ويقود العالم نحو الخير والسلام (۱) . وغدا مركزهم الرئيسي هو منطقة الجليل ، حيث أسسوا في فترة من الفترات مدارس دينية . ولكن مركز التجمع اليهودي ، كان قد انتقل إلى بلاد ما بين النهرين قبل الإسلام بعدة قرون ، وظل هنالك عندما خضعت تلك البلاد التي عرفها العرب باسم العراق للحكم العربي الإسلامي . ثم انتقل إلى أسبانيا ، وكانت وقتئذ تحت العراق للحكم العرب الإسلامي . ثم انتقل إلى أسبانيا ، وكانت وقتئذ تحت اليهودي في شرق أوربا ، وبخاصة في الأقاليم المحيطة بمدينه بنسك ، وتقع الروسية ، وهي تقع في أوكرانيا في أقصي غرب الإتحاد السوفيتي وقريبة من حدود الروسية ، وهي تقع في أوكرانيا في أقصي غرب الإتحاد السوفيتي وقريبة من حدود بولندا ورومانيا والمحر ويوغوسلافيا . وبقيت الأقاليم المحيطة بمدينة بنسك ، وتقع داخل دائرة مركزها هذه المدينة وقطرها سمائة كيلو متر حولها ، مركز تجمعات يهودية كبيرة في أواخر القرن التاسع عشر والعقود الأولى من القرن العشرين (٢)

وكان اليهود الذين نزحوا إلى أوربا قد تعرضوا للإضطهاد منذ أيام الإمبراطورية الرومانية ، بسبب رفض الجاعات اليهودية المتدينة الإندماج في المجتمع الروماني ، وبعد انتشار المسيحية في أوربا ، لم يتوقف اضطهاد اليهود ، إذ

<sup>(</sup>۱) أمين محمود عبد الله: « نشأة النزعة الإستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر» مجلة العلوم الإجتماعية جامعة الكويت ، العدد الثاني في يوليو ١٩٧٩ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل ، ص ١٣ .

اعتبر هؤلاء مسئولين عن دم السيد المسيح. وأكسبهم نشاطهم التجارى والمالى وما يتصل به من عمليات الاقراض والربا الفاحش وسلوكهم الذى يقضى باستغلال غير اليهود ، وذلك بسبب عقيدتهم التى جعلت اليهود يحملون عداء دائما لغيرهم من الناس ، وقد إمتلأت قلوبهم بالأحقاد نتيجة لتلك العقائد العنصرية المزيفة . ولذلك فقلما تمر فترة من الزمان إلا ورأيت اليهود يقومون بمذابح ضد غيرهم من الشعوب إذا ما واتهم الفرص وتمكنوا من رقاب غيرهم مباشرة أو بوساطة حكام آخرين . كما وأنه قلما يمر زمن إلا وتقرأ عن مذابح لليهود على أيدى الشعوب الأخرى وذلك كرد فعل لتصرفاتهم وأحقادهم ضد تلك الشعوب وإستغلاليتهم . ولعل من أهم الدوافع إلى هذا الحقد الذى يدفع إلى القتل وسفك الدماء هي وصيتهم الجامعة في كتبهم الدينية (أهدم كل قائم ، الوث كل طاهر ، أحرق كل أخضر ، كي تنفع يهوديا بفلس ) (۱).

أثارت تصرفات اليهود سخط المجتمعات الأوربية باعتبار أن تسلط اليهود التجارى وجشعهم المالى هما مصدر ما تعانيه الطبقات الكادحة من بؤس وفاقة . وقد صحب ذلك عدم الإطمئنان إلى ولاء اليهود واخلاصهم ، وبذلك اتخذ اضطهاد اليهود في أوربا مظهر الدفاع عن النفس (٢)

وتناول الإضطهاد الذي أصاب اليهود مظاهر شي ، ففرضت عليهم قيود اجتاعية واقتصادية وسياسية ، وحرم عليهم إمتلاك الأراضي ومزاولة الكثير من المهن الحرة ، فضلا عن حرمانهم من الحقوق السياسية ، وعدم الساح لهم بالإقامة في بعض المدن ، مما ترتب عليه جميعه إنعزال اليهود عن الحياة إنعزالا كاملا في أقاليم خاصة بهم ، بل وأقاموا في المدن في أحياء عنصصة لهم ، عرفت باسم « الجيتو » Ghetto . وفي معظم الحالات كانت تحيط بهذه الأحياء أسوار وحوائط عالية ، كان الدخول والحروج منها محدودا ، إن لم يكن معدوما . وفي الحالات النادرة ، التي كان يتجول فيها أحد أفراد « الجيتو » خارج الأسوار ،

<sup>(</sup>١) رفيق النتشه : الإسلام وفلسطين ، ص ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) السيد رجب حراز: صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل، ص ١٣٠

فإذ، لم يكن يحس بالأمان التام. إذكان العالم خارج هذه الأسوار ، وهو يختلف عماما عما هو داخلها ، عالما لا يمكن أن يأمن له ، فهو فاتر على أحسن الأحوال ومعاد على أسوأها . أما الطمأنينة والدف فها فقط داخل الأسوار . وحتى هذه الطمأنينة في الداخل فليست مطلقة ، فبين الحين والآخر قد يقتحم العالم المنارجي أسوار « الجيتو » لينهب ويعتقل ويعذب من هم داخل الأسوار . ولم يكن الإنعزال داخل الأسوار ماديا فحسب ، ولكن كانت له مضاعفاته يكن الإنعزال داخل الأسوار ماديا فحسب ، ولكن كانت له مضاعفاته الإجماعية والنفسية (۱) .

ولعل مرد ذلك ، ما إرتكبه اليهود من مجازر عبر التاريخ ضد المسيحيين ، في عام ١٤ قتل اليهود مشى ألف مسيحى في روما وكل النصارى في قبرص . وفي زمن البابا كليان قتل اليهود في روما وخارجها جملة من النصارى بأعداد كرية وفي عام ١١٥ م ذبح اليهود من المسيحيين ٢٠٠ ألف في ليبيا و ٢٤٠ ألف في تبرص . وفي عام ١٥٥ قتل الإمبراطور جميع النصارى في روما بناء على دسائس الحاخام « يهودا » ولا غرابة في أن تقوم المذابح ضد اليهود كرد فعل لأعلهم الوحشية والمذابح التي قاموا بها في المجتمعات التي يعيشون فيها ، ولا في اليهود العديد من المذابح الإنتقامية (٢) . فبريطانيا طردتهم منذ أول القرن السادس للميلاد ومنعت دخولهم إليها مدة ثلاثة قرون . وفي فرنسا طرد اليهود وحرق تلمودهم في عهد لويس التاسع عشر بسبب كيدهم للشعب الفرنسي كها طردوا من أسبانيا والبرتغال وحرموا من الدخول إلى البلاد منذ عام ١٤٩٢ وذلك بسبب ما الحقوه بالمسيحيين من ضرر وبسبب عاولاتهم لهدم الكاثوليكية والهزؤ والسخرية منها وقد دام هذا الطرد خمسة قرون . ولعل هذا يفسر موقف أسبانيا من عدم اعترافها بإسرائيل حتى الآن . وقامت مذابح ضدهم في روسيا وألمانيا مؤشرا (٢)

المصدر السابق ، ص ١٤ .

<sup>(</sup>١) رفيق النتشه : الإسلام وفلسطين ، ص ٢٨ – ٣١ .

<sup>(</sup>۱٬) المصدر السابق ص ۳۱ - ۳۲ .

وفي الوقت الذي كانت فيه مذابح اليهود كثيرة الوقوع في أوربا ، كان اليهود يجدون في البلاد الإسلامية أطيب معاملة ، ويعتبرونها الملجأ الآمن لهم ، وفتحت لهم المجال للعمل والعلم حتى وصلوا في بعض البلاد الإسلامية إلى مرتبة وزير . وهذا يرجع إلى تسامح الدين الإسلامي مع أتباع الديانات الأخرى . مما يدحض التهم التي يوجهها اليهود بأننا نحاربهم من أجل ديانتهم . وحقيقة الأمر أننا لا نحارب اليهود لأنهم يهود أو نحاربهم بسبب عقيدتهم ، فالعالم الإسلامي والعربي وخاصة الفلسطينيون ليس عندهم تعصب مذهبي أو طائفي ، ولكن حيها يتحول اليهود إلى صهاينة يستولون على الأرض وينهكون العرض ، فعندها سيحاربهم العالم الإسلامي بعامة والعالم العربي بخاصة ، وسيكون الفلسطينيون الذين ذاقوا مراراة النكبة منهم أشد الناس حربا لهم .

وعلى العموم ، فقد ظل اليهود موضع إحتقار وكراهية المجتمعات الأوربية حتى أواخر القرن الثامن عشر ، حين ظهرت معانى جديدة فى الحياة الإنسانية ، كنتيجة لإنتشار مبادئ الحرية والمساواة والإنجاء فى أعقاب الثورة الفرنسية ، وما ترتب على ذلك من تأكد حقوق الإنسان . وهيأ هذا الجو الفكرى الذي غمر أوربا فرصة لتحرير اليهود وانطلاقهم من « العزلة والإنطواء » إلى « التحرر والإندماج » مع المجتمعات التي يعيشون بين ظهرانيها . ومنذ أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ، اختفت الإضطهادات ضد اليهود فى غرب أوربا ، أو قلت إلى حد كبير . وباختفاء الإضطهاد والتفرقة فى غرب أوربا ، تكسرت الحواجز التي كانت تفصل بين اليهود وغيرها ، مما سهل عمليات تكسرت الحواجز التي كانت تفصل بين اليهود وغيرها ، مما سهل عمليات التفاعل والانصهار الإجتماعيين وتحطم نظام « الجيتو » .

وهكذا تحسنت أحوال اليهود في أوربا الغربية ، وأصبحوا دستوريا واقتصاديا مواطنين عاديين بعد إلغاء القوانين المقيده لحرياتهم منذ عام ١٧٩١ في فرنسا ، ثم في معظم الدول الأوربية . وقد ساعد التجمعات اليهودية في غرب أوربا على التحرر والإندماج ، اتجاه مجتمعات أوروبا الغربية نحو العلمانية ،

وفصلها بين الدين والدولة ، وإعتناقها للمبادئ الليبرالية والديمقراطية التي هيمنت على الفكر السياسي الأوربي الحديث (١).

أما التجمعات اليهودية في شرق أوربا ، فقد ظلت - شأنها شأن الأقليات في روسيا القيصرية – ترزح تحت وطأة التمييز والإضطهاد المستمر من جانب القياصرة الروس. وكان إغتيال قيصر روسيا إسكندرا الثاني في ١٣ مارس ١٨٨١ ، والذي حملت السلطات الروسية اليهود مسئولية اغتياله ، هو الشرارة التي أشعلت جذوة الأعمال المعادية لليهود، أو ما أطلق عليه «حركة معاداة السامية ، The Anti-Semitic Movement فلم تمض بضعة أسابيع على إغتيال القيصر ، حتى فتحت أبواب الجحيم على مصاريعها لتبتلع اليهود (٢) . وانتشرت حركة إضطهاد اليهود من روسيا إلى بولندا ورومانيا . وكان من أبرز مظاهر هذه الحركة في روسيا ، مذبحة كيشينيف Kishinev عام ١٩٠٣ ثم مرة أخرى عام ١٩٠٥ بواسطة الحكم القيصري ضد يهود المدينة والمناطق المجاورة . وبتي وضع اليهود في شرق أوربا على هذا الحال من الإضطهاد والتعذيب إلى نشوب الثورة البلشفية (١٩١٧) ، الأمر الذي أوجد ما عرف « بالمشكلة اليهودية » ، ويقصد بها إمكانية بقاء اليهود دون إضطهاد في المجتمعات التي يعيشون فيها (٣).

والحقيقة أن هذه المشكلة لم يشعر بها يهود شرق أوربا ، حيث سادت حياتهم العزلة والإضطهاد . أما يهود غرب أوربا فكانوا قد خطوا خطوات واسعة نحو الإندماج في المجتمعات الغربية ، وأصبح من حقهم أن يتولوا وظائف الدولة وأن يزاولوا من الأعمال ما يشاءون ، وأن يسكنوا حيث يريدون . وبلغ الأمر أن أصبح أحد اليهود رئيسا للوزراء في انجلترا ، وهو بنيامين دزرائيلي Disraeli ونشأت بيوت مالية لهم في فرنسا وانجلترا ، من اكبرها بيت روتشيلد Rothschild ، وأصبح لهم شأن كبير في الحياة الإقتصادية والمالمية (١) .

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز ؛ صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل ، ص ١٦ .

<sup>(4)</sup> Roth, C.: Ashort History of the Jewish Reople, p.386. (T)

Tbid.

وانبرى اليهود - وهم بارعون فى فن الدعاية والإعلام - فى تجسيم صورة الإضطهاد الذى لاقوه حتى جعلوا الباحثين والمؤرخين والكتاب يعتقدون أنه لم يكن فى تاريخ الحياة الأوربية على مدى هذه الأجيال ما هو افظع وأشنع من المظالم التى حلت باليهود. وانطلقت صيحات من أنحاء مختلفة من أوربا تنادى على مشكلة اليهود وذلك بعودتهم إلى أرض الميعاد أى فلسطين واحتوت هذه الصيحات الصهيونية وجسدتها إلى واقع عملى ملموس.

#### الصهيونية:

الصهيونية Zionism نسبة إلى صهيون ، وهو أحد التلال أو الجبال التي تقوم عليها مدينة القدس القديمة . وهو اسم كنعاني في الأصل وقد ورد ذكره في التوراة والإنجيل . وكان غرض اليهوديه العالمية من اختياره ، هو إثارة الشعور الديني والعنصرى في يهود العالم وإكتساب تأييد العناصر المسيحية الغربية وعطفها (۱)

والصهيونية حركة عنصرية سياسية استعارية أسبغت على اليهودية صفة القومية والدلالة الجنسية (٢) ، وزعمت أن الشعب اليهودى يكون عرقا نقيا (٣) ، ونادت بحل لما أسمته « بالمشكلة اليهودية » فعارضت إندماج اليهود في أوطامهم الأصلية ، ودفعتهم للهجرة إلى فلسطين ، زاعمة أن لهم فيها حقوقا تاريحية ودينية ، وتلاقت مطامع الصهيونية بأهداف الإستعار في إقامة دولة يهوديك في فلسطين عن طريق إرهاب وطرد شعبها العربي الأصيل (٤) .

وتستمد الصهيونية أصولها من الفكر الصهيوني النابع من عقائد الثوراة وشرائع التلمود ، تلك العقائد التي جعلت المستعمرين على مدار التاريخ يسعون

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل ، ص ١ .

<sup>(</sup>٢) فايز صايغ : الاستعار الصهيوني في فلسطين ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٣ .

 <sup>(</sup>٣) يورى ايفانوف: احذروا الصهيونية ، ترجمة أحمد داود ، بيروت ١٩٧٢ ، ص ٨٧ . وقد ذكر إيفانوفي أن ناحوم « سوكولوف أعلن بصراحة : « ليس ثمة أجناس نقية نقاوة مطلقة ولكن اليهود دونما ريب هم أنتى أمة بين أمم الغالم المتمدنة » .

<sup>(</sup>٤) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة ، القاهرة ١٩٧١ ، ص ٢٢.

لاستغلال اليهود وتوريطهم للعودة إلى ما يسمونه زورا ويهتانا أرض الميعاد ، كما جعلت اليهود في العالم يحملون عداء دائما لغيرهم من الناس. كما تستمد الصهيونية حيويتها من إرتباط الفكر الصهيوني بعقائد دينية وعنصرية ثابتة في أذهانهم (١) . فالصهيونية كعقيدة وفكرة قديمة تتصل باليهود ودينهم ومعتقداتهم وهي جزء من تفكيرهم ، وإن كان القرن التاسع عشر قد أعطى للفكرة شكلها التنظيمي والعلني وطبعها بالطابع السياسي ، إلا أن الأفكار التي تدعو إلى إقامة دولة بهودية في فلسطين سبقت ذلك التاريخ بكثير بصورة خفية وغير معلنة ، وتناقلتها الأجيال المتعاقبة في ظل التشبث بخرافات وأوهام مبنية على حكايات اصطبغت بصبغة دينيه (٢). ويؤكد ذلك قول دافيد بن غوريون عن الصهيونية : « لم تكن الصهيونية مجرد نظرية شاملة أو مفهوما فلسفيا أو دينيا ، مستقلة عن الزمان والمكان أو الظروف ، بل كانت في الواقع فلسفة يهودية ، هي في جوهرها نضال ضد الإندماج «كما ذكر ليوناودشتين Leonard stein ف كتابه « تصريح بلفور » ما يلي : « إن الأصول الفكرية للصهيونية قديمة قدم الشتات اليهودى ، ولكنها بوصفها حركة منظمة ، إنما تبدأ في عام ١٨٩٧». . (٣) وعلى ذلك ، فإن الصهيونية هي الإمتداد الطبيعي والتطور التاريخي لليهودية . وذلك لأن دعاة الصهيونية قد جعلوا من التلمود أساسا للدولة وفلسفتها . وتقوم الفلسفة الصهيونية على الأفكار الآتية :

١ - اليهود شعب الله المختار فأرواح بني إسرائيل تتميز عن باقى الأرواح بأنها جزء من الله ، والأرواح الأخرى أرواح شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات ، والإسرائيلي معتبر عند الله أكثر من الملائكة (١) . ويمكننا القول هنا أن هذه الفكرة جعلت من اليهود فئة متعصبة وقد عرفوا بهذه الصفة منذ أن نزلوا بأرض كنعان ، والدليل على ذلك نزعهم الإنعزالية التي بدت واضحة في تصرفاتهم

<sup>(</sup>١) عمر رشدى: الصهيونية وربيبها إسرائيل ، القاهرة ١٩٦٥ ط ٢ , ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سالم الكسواني : المركز القانوني لمدينة القدس ، عان ١٩٧٧ ، ص ٤٣.

<sup>(7)</sup> السيد رجب حراز: المصدر السابق ، ص 1-7 .

<sup>(</sup>٤) محمد طلعت الغنيمي : قضية فلسطين أمام القانون الدولي ، الأسكندرية ١٩٧٦ ، ص ١٧.

عندما دخلوا مصر مهاجرين سنة ١٦٥٦ ق. م إذ نجد يوسف عليه السلام يهيئ لأهله إقامة بعيدة عن الإختلاط بالشعب المصرى ويحتفظ لهم بنوع من الإستقلال في معيشتهم رغم ما لا قوه من ترحيب من فرعون مصر، وهذا ما خلاحظه أيضا في ظل الحكم العربي الإسلامي، فبالرغم من تسامح المسلمين على اليهود وهو ما يشهد به المستشرقون وحتى اليهود أنفسهم، نجد أن اليهود عاشوا في عزلة في مختلف الأقطار العربية (١).

فالصهيونية تصور اليهود على أنهم أمة واحدة وشعب واحد وجنس واحد، وعدم اختلاط اليهود بالشعوب الأخرى إنما مرده رغبتهم في الإبقاء على وحدتهم. وإدعاء الصهيونية فكرة النقاء الجنسي لليهود، وأن يهود اليور النور النسل المباشر ليهود التوراة، إنما قصد بذلك تبريرا للعودة إلى أرض المبعاد» (١).

وتحاول أجهزة الإعلام الصهيونية إضفاء صفة العرق أو الجنس على اليهود المنتشرين في العالم وربطهم عرقيا بالجنس السامي ، ويعتبرون أن من يحارب عارب الجنس السامي ويطلقون عليه « لا سامي » . وهذه التهمة « اللاسامية » أو « معاداة السامية » أصبحت الشيح الذي يخيفون به كل من يتجرأ على كشف أباطليهم وألاعيبهم .

وإذا سلمنا بأن أكثرية اليهود فى بعض البلاد العربية هم من أصل سامى فليس معنى ذلك أن جميع يهود العالم من أصل سامى فهناك اليهود الأوربيون ، وهناك اليهود الأمريكيون ، وهناك اليهود الأفريقيون وهناك البهود الخزريون المنتشرون فى أوربا الشرقية والإتحاد السوفيتى .

ويشترك اليهود في لون البشرة ولون الشعر والسحنة مع مواطبي الدولة التي يعيشون فيها ، فاليهود في أوربا كالأوربيين ، ويهود أفريقيا كالمواطنين الأفريقيين ، ويهود البلاد العربية كالعرب في الشكل واللون والسحنة .

<sup>(</sup>١) سالم الكسواني : المركز القانوني لمدينة القدس ، ص ٤٣٠.

<sup>(</sup>٢) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة ، ص ٣٠ .

ومن المعروف تاريخيا أن اليهود الأوربيين واليهود الأمريكيين ويهود الحزر (في الإتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية) لا ينتمون بأية صلة قرابة إلى يهود البلاد العربية ولا تجمعهم لا عادات ولا تقاليد ولا لغة ولا شكل مشترك بأى صورة من الصور، وإنما يربط بينهم الديانة اليهودية.

وإذا كان يهود البلاد العربية من أصل سامى ، فليس معى ذلك بأن لهم الحق بأى شكل من الأشكال فى فلسطين ، فيهود اليمن هم مواطنون يمنيون ويهود العراق مواطنون عراقيون ويهود مصر مواطنون مصر يون كما أن يهود فلسطين هم مواطنون فلسطينيون ومن هنا فليس هناك سند قانونى أو شرعى أو تاريخى لأى يهودى عربى ( ناهيك عن اليهود غير العرب ) للمطالبة فى فلسطين لمجود أن داود وسليان عليهما السلام أقاما دولة منذ عدة الآف من السنين . فصلة العرب منذ ستة الآف سنة قبل الميلاد إلى اليوم لم تنقطع عن فلسطين بالرغم من الموجات الأجنبية التى مرت عليها بما فيها الموجة العبرية التى لم تدم على بعض أجزاء منها أكثر من سبعين عاما متصلة . فقد انقسمت دولة سليان عليه السلام إلى قسمين : يهوذا فى الجنوب واسرائيل فى الشيال وحاضرتها القدس (١)

وتبرز عدة تساؤلات عند مناقشة النقاء الجنسي لليهود:

أولا: هل لم تعرف الديانه اليهودية تحول غير اليهود وإعتناقهم اليهودية ؟ ثانيا: وهل لم يتم اختلاط اليهود بغيرهم من الشعوب التي عاشوا بين ظهرانيها ؟ ثالثا: ما رأى الدراسات الانثربولوجية في يهود اليوم ، وهل يمثلون حقا جنسا نقيا ؟

يقول يوسفيوس Josephus المؤرخ اليهودى الكبير، إن يهود أنطاكيه Anticeh قد هودوا الكثير من غير اليهود، وتحول إلى اليهودية الكثيرون في القرن الثاني الميلادي (٢).

<sup>(</sup>١) رفيق النتشة : الإسلام وفلسطين ، ص ٢٦ – ٢٧ .

Ripley, william z: The Races of Europe, (London 1899) p.391. (\*)

واعتنقت اليهودية شعوب مختلفة من اليمنيين ، وملكة سبأ ، والذين تهودوا من الرومان حملوا العقيدة اليهودية إلى إيطاليا وفرنسا ووادى الرون وحوض الرين والتحول الجاعى للقبائل الجرمانية نشر اليهودية فى وسط أوروبا وشرقها وخاصة فى بولندا وشرق روسيا ، كما أن التحول إلى اليهودية قد تخطى كل العقبات حتى فى العصور الوسطى والحديثة .

وأكبر اعتناق لليهودية هو تحول قبائل الخزر ، فقد اعتنق الحان « بولان » اليهودية حوالى عام • ٧٤ وتبعه النبلاء ثم الشعب (١) . وقد قوى نفوذ اليهودية فى دولة الخزر ، ولاقت من شعبها التشجيع والمساندة . وحمل التجار الخزر الديانة اليهودية إلى شواطئ الفستولا والفولجا ، وبعد زوال دولة الحزر انتشر يهودها فيا عرف بروسيا ، وفي شرق أوربا ، والبعض مهم اتجه شهالا وانضموا إلى الجاعات اليهودية في كييف ولما عاد بعض يهود الحزر إلى القوقاز وكثيرون مهم بقوا في القرم والمجر . وقد اعترف المؤرخون اليهود أنفسهم بان الحزر هم الأسلاف المباشرون ليهود شرق أوروبا (٢)

ومنذ أقدم العصور اختلط اليهود بالآراميين والحثيين والفلسطينين والأموريين (٣). وهذا الاختلاط يرويه لنا العهد القديم في أسفار يوشع وصموئيل والملوك ، فأسرة داود مثلا كانت من أصول مؤابية . ولم يرجع كثير من اليهود من السبى البابلى ، بل فضلوا البقاء في بابل ، كما عاد مع المسبيين كثير من غير الاسرائيليين الذين اعتنقوا اليهودية في بابل (٤).

وليس هذا فحسب ، بل تم الزواج المختلط بين الإسرائيليين وسكان فلسطين الأصليين ، فيروى سفر القضاة (٣: ٥: ٢) سكن بنو اسرائيل وسط الكنعنيين والحيثيين والمغرزيين والحويين واليبوسيين ، واتخذوا بناتهم (هذه الشعوب) لأنفسهم نساء واعطوا بناتهم لبنيهم وعبدوا آلهتهم ، وهذا يؤكد

Liliental, A: what price Israel? p.220

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

Haddon, A.C.: The Races of Man (Cambridge 1929) pp. 24,99. (\*)

Liliental, A: op: cit., P. 213 (£)

الحقيقة التاريخية وهي أن يهود التوراة لم يبق منهم أحد بل اندمجوا في المجتمعات القديمة التي عاشوا بين ظهرانيها .

وحرمت الكنيسة المسيحية الزواج المختلط بين المسيحيين واليهود ، فالمجالس الكنسية في طليطلة Toleds في عامي ٥٣٨ و ٥٨٩ وكذلك في روما عام ٧٤٣ قد وضعت القيود والقوانين التي تحرم الزواج المختلط وفي هذا دلالة على أنه كان أمرا شائعا في ذلك الوقت ، الأمر الذي دعا إلى فرض القيود على الزواج المختلط . ومع هذا لم تراع القوانين الكنسية التي حرمت الزواج المختلط ، ولذا فإن رئيس اساقفة المجر قد شكا في العام ١٠٢٢٩ من أن تحولات تتم باللآف من المسيحية إلى اليهودية (١) .

وفى منتصف القرن الخامس عشركان الزواج المختلط ظاهرة عادية فى حياة اليهود، واتسع نطاقه فى القرن التاسع عشر عندما أقرت أغلب الدول الزواج المدنى، فتزايد الزواج بين يهود غرب أوروبا وأمريكا، فبلغت نسبته ثلثى حالات الزواج التى تمت بين اليهود فى إيطاليا، وفى عام ١٩٣٠ بلغت نسبة الزواج المختلط ٢٠٪ من إجمالى حالات الزواج بين اليهود فى ألمانيا، كما كانت نسبته مرتفعة كذلك فى أمريكا (٢).

ولا شك ان الزعم بان الدين اليهودى كان مقصورا على بنى اسرائيل زعم باطل، فقد انتشر الدين اليهودى قبل الإسلام بقرون عديدة فى جهات مختلفة من الجزيرة العربية وخصوصا فى اليمن. ومن المسلم به أن اليهود بذلوا جهودا عظيمة لنشر دينهم بين الأمم فى أثناء العهود الوثنية ، كما أن أجداد يهود فلسطين الأصليين قد تحول عدد كبير منهم إلى المسيحية ، وعدد أكبر إلى الاسلام وكثرت حالات الزواج من غير اليهوديات بعد السبى البابلي وبعد انتشار اليهود فى أوروبا ، كما كثرت حالة التمازج البشرى الذى ينفى اسطورة العرق التقى .

والواقع أن اليهود ينتمون إلى عدد كبير من السلالات ، وهم يشبهون

Riply, w.: op. Cit., p. 391-392

الجهاعات التي يعيشون وسطها ، والذين يزعمون أن اليهود حميعا من سلالة إسرائيل ، هو زعم باطل من أساسه لأنهم لو وقفوا هنيهة يتأملون هذا الوهم لو كان صحيحا ، لكان اليهود في جميع أنحاء العالم متشابهين في السحنة والمنظر والتقاطيع ، لأن قانون الوراثة يقضي حمّا بأن الفروع تشبه الأصل وتتشابه فيا بينها تشابها شديداً . ولو نظرنا إلى اليهود في مختلف أقطار العالم اليوم لوجدنا بينهم الشقر والسمر والسود . وهذا يدحض ادعءاتهم كما دحضها علماء الاجناس الذين أشرنا إليهم آنفا .

ولا حاجة إلى القول بأن اليهودية دين وليست قومية ، شأنها شأن الأديان السهاوية كالمسيحية والإسلام ، كما أن دعوى القومية اليهودية لا تستند إلى أى اساس ، فيهود العالم في القرن التاسع عشر كانوا يفتقدون إلى كافة مقومات القومية المتعارف عليها :

١ - فلا يوجد بينهم تاريخ مشترك أو تراث حضارى مشترك.

٢ - ولا تجمعهم لغة واحدة مشتركة ، بل كانوا يتحدثون في غالبية الأحوال لغات البلاد التي عاشوا على أرضها ، باستثناء فريق من يهود الرين الأوسط وروسيا وبولندا ، والذين كانت لهم لغة متميزة هي البديش للايش Yiddish أو الجوديش دويتش للايش Judisch Deutsch فهذه كانت لغة أدب وثقافة . أما العبرية فكانت لغة ميتة منذ ألني عام إلى أن عملت الصهيونية على إحيائها في إسرائيل .

٣ – وتختلف عاداتهم وتقاليدهم وفقا للمجتمعات التي نزحوا إليها.

ولم يعيشوا كمجموعة فوق أرض واحدة فترات طويلة ، بل هاجروا إلى
 أرجاء المعمورة المختلفة منذ وقت مبكر يرجع إلى بدايات التاريخ اليهودى .

ولم يكن يربطهم فى القرن التاسع عشر سوى الشعور بالتضامن الذى خلفته ذكريات الاضطهاد خلال قرون متعاقبة ، وأمل العودة إلى أرض الميعاد من الدياسبورا Diaspora أى أراضى الشتات أو المنفى (١).

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز ؛ صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل ، ص ٣٧ – ٣٨

ومها يكن من أمر ، فان الصهيونية واليهودية صنوان لا يفترقان ، وان كانت الصهيونية قد تحولت إلى حركة سياسيه وتعاونت مع الدول الاستعارية عليها تحقق ما تريد. وقد نجحت في ذلك . غير أن الكثيرين من الصهيونيين يعرفون حقيقة الأمر وهو أن الدول الاستعارية أقامت إسرائيل لتحقق من خلال وجودها (أى إسرائيل) مصالحها الاستعارية . ومن جهة أخرى ، فإنها لا تسمح لإسرائيل بالتوسع إلا إذا كان ذلك التوسع يخدم مصالح الدول الاستعارية . وانطلاقا من هذا المفهوم فإن اليهود المتدينين لا يستطيعون الاعتاد على أنفسهم في المحافظة على كيانهم لولا ما يلقونه من دعم أجنبي وخاصة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية . ولذلك فإن هذا الكيان الإسرائيلي لن يعمر طويلا ، وقد بدأ التآكل يدب في جسده من الداخل فقد ظهرت التناقضات الإجتاعية المختلفة من فئاته ولم يبق إلا أن يتحد العرب والمسلمون في قيادة عسكرية واحدة لتحرير بيت المقدس كما حررها من الصلبيين البطل صلاح الدين الأيوبي .

واستندت الصهيونية منذ نشأتها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر على ثلاثة ادعاءات من أجل المطالبة بفلسطين وانتزاعها من أيدى أصحابها العرب ، وهذه الادعاءات الثلاثة هي :

أولا: الوعد الالهي لأسباط إبراهيم بأرض الميعاد: وتقوم الدعوى الصهيونية في فلسطين أساسا على ما يسمى « بالوعد الإلهي » لابراهيم منذ أربعة آلاف سنة ، حيث جاء في التوراة إلى أنسلك أعطى هذه الأرض من بهر مصر ( النيل ) إلى البهر الكبير ( بهر الفرات ) " واتخذت الصهيونية من هذا الوعد سندا رسميا لها نسجت حوله التفسيرات والأساطير الواسعة ، لتجنيد جهاهير اليهود في تحقيق نسجت حوله التفسيرات والأساطير الواسعة ، لتجنيد جهاهير اليهود في تحقيق عططاتها السياسية ، مدعبة ان عبارة « نسل إبراهيم » تعنى أولئك الذين يعتنقون اليوم الديانة اليهودية دون سواهم ، سواء أكانوا من نسل ابراهيم أم لا

وقد دحض مشاهير العلماء والباحثين هذا السند المقطوع لأسباط ابراهيم بأرض الميعاد ، فاكدوا خطأ تصور اليهود لهذا الادعاءِ ، لأن عبارة نسل إبراهيم تشمل دون شك العرب لأنهم من ذرية إبراهيم عن طريق ابنه اسماعيل من زوجته هاجر. زد على ذلك أن الوعد قد قطعه الله لنسل إبراهيم قبل مولد اسماعيل واسحق.

ومن جهة أخرى ، فليس من المعقول القول بأن اليهودى لابد أن يكون من نسل إبراهيم ، ذلك أن كثيرا من اليهود في التاريخ القديم والحديث كانوا يتحولون إلى اليهودية من عنصر آخر (١)

ثانيا . حق اليهود التاريخي في فلسطين .

تدعى الصيونية بأن لليهود حقا تاريخيا « وعلاقة تاريخية » بفلسطين ، اذ كانت لهم فيها دولة ازدهرت في عهد داود وابنه سليان , وتناست الصهيونية أن مملكة داود وسليان لم تدم إلا ما يقرب من ثلاثة وسبعين سنه من عام ١٥٥٦ إلى عام ٩٣٣ ق . م ، كما أن مملكتي اسرائيل ويهوذا اللتين ورثنا مملكة سليان ، لم تشملا كل فلسطين ، بل اقتصرنا على ما حول السامرة واورشليم وما جاورهما من قرى ، فضلا عن أن دورهما في التاريخ السياسي اليهودي كان محدودا للغاية فقد

<sup>(</sup>١) السيد رجب حراز: المصدر السابق، ص ٣٢

Guillaume, A.: Israel according to Holy sriptures, (London 1961) (Y)

اند بحت اسرائيل في الإمبراطورية الأشورية عام ٧٧٧ ق.م وسقطت يهوذا «في يد البابليين عام ٥٨٦ ق.م. وتناست الصهيونية كذلك أن فلسطين عربية منذ أربعة عشر قرنا ، وأن اليهود قد غادورها للمرة الأخيرة منذ ألني عام ، ومنذ ذلك التاريخ لم يبق لليهود فيها أية صلة سياسية أو علاقة تاريخية أو وضع قانوني وأنها أصبحت منذ ذلك الزمن البعيد بسكانها وآثارها وحوادثها وتاريخها للذين تملكوها واحتفظوا بها وحافظوا عليها.

وغنى عن البيان أن العلاقة التاريخية المزعومة للاسرائيليين مع فلسطين كالت في أحسن الأحوال علاقة قصيرة متقطعة غير مستقرة ، بدأت واندثرت منذ وقت طويل ، وهي في الأصل لا تقوم على شيء أفضل من حق الاحتلال الناجم عن الغزو ، وإذا كان هذا « الاحتلال المؤقت » يمكن أن يعطى اليهود حقا تاريخيا في العودة إلى فلسطين فحينئذ يحق للعرب أن يطالبوا بجميع الأقطار والأقاليم التي العودة إلى فلسطين مقديما وامتلاك أسبانيا التي أنشأوا فيها دولة ذات شأن طوال خضعت لسلطانهم قديما وامتلاك أسبانيا التي أنشأوا فيها دولة ذات شأن طوال ثمانية قرون زاهرة متواصلة ، ويحق للأتراك أن يطالبوا بامتلاك البلقان حتى أبواب فينا وغير ذلك من الأمثلة كثير . ولكن في ذلك رجوعا إلى الفوضي والاضطراب والنزاع مما لا يقبله منطق ولا يؤيدة قانون .

ثالثا: القومية اليهودية: يزعم الكتاب الصيونيون أن الحركة الصهيونية هي احدى ثمار الحركات القومية الحديثة، وتنتمى إلى هذه الحركات التى عرفتها أوروبا في العصر الحديث، كما تستمد جذورها من التاريخ السحيق في نفس الوقت. ويردد هؤلاء الكتاب أن اليهود يمثلون جنسا نقيا لم يدخله عنصر غريب منذ نزحوا عن فلسطين إلى بلاد أخرى. وقد فندت هذه الأقوال في موضع سابق من البحث.

وفيا يتعلق برأى الدراسات الأنثرو بولوجية في يهود اليوم ، فقد أعلن الأتحاد الأمريكي للأنثروبولوجيا عام ١٩٣٨ أن لفظ «سامي.» إنما هو تعبير لغوى ليس له أى مدلول « جنسي » Racial وأنه ليس هناك جنس يهودي (١).

ويرى الانثروبولوجى فردريك هيرز Friedrich Herz أن اليهود يتكونون من أجناس مختلطة ، كما أن يه حين بيتارد Eugene Pittard من كتابه الجنس والتاريخ Race and History أن اليهود يتكونون من عناصر مختلفة جدا وليس هناك شيء اسمه « جنس يهودى » ، فاليهودية عقيدة دينية لها أتباع من كل الأجناس البشرية (١).

ويرى Ripley أن أصول اليهود لم تعرف النقاء الجنسى وأن يهود اليوم لا يكونون جنس واحدا<sup>(۲)</sup>، ويشاركه هادون Haddon في هذا الرأى فيرى ان اليهود الذين يتكونون من أصول مختلفه لا يمكن أن يقال عنهم أنهم جنس نقى <sup>(۳)</sup>.

ويقول سامى هداوى حول نقاء الجنسي اليهودى ما يلى : أن هناك اختلافا كبيرا بين الصفات الجسمية لليهود وفى فصائل الدم أيضا ، وهذا يرجع إلى عدم توحيد الجنس وتناقضهم (ئ) . كما أن اليهود لا تنطبق عليهم صفة القومية لأنهم لا يشكلون أمة إذ لا تجمع اليهود أرض واحدة ولا لغة واحدة ولا تاريخ واحد (٥)

والصهيونيون أنفسهم في عهد الاضطهاد الهتلرى نادوا بأن اليهود لا يؤلفون عنصرا نقيا ، بل يتكونون من عديد من السلالات البشرية المتناقضة وذلك في مجال دحض الحجة التي استندت إليها النازية في اضطهادهم .

وهكذا يبدو تهافت ادعاءات الصهيونية في فكرة الشعب اليهودي ونقائه الجنسي ، كما يتضح مما تقدم كيف توجه فكرة الجنس اليهودي حسب المصالح والأهواء الصهيونية ، فاذا رأوا في نفيها ما يحميهم من اضطهاد النازية أنكروها ونفوها ، وإذا احتاجوا إليها لتدعيم مزاعمهم في فلسطين قاموا ينادون بها رغم

<sup>(</sup>١) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، ص ٣٤.

Ripley, w. op. cit., pp. 392, 400 (Y)
Maddon, A.C.; op. Cit., p.2. (\*)

Hadawi, sami: palestine, (Cano 1965) pp. 16-17 (5)

<sup>(</sup>٥) سالم الكسواني : المركز القانوني لمدينة القدس ، ص ٧١ .

مخالفتها للحقائق العلمية والتاريخية (١) وبذلك نكون قد فندنا بصورة علمية اليهودبة وتناقضها مع الحقائق العلمية التاريخية مما ينني بشكل مؤكد ادعاءاتهم المزعومة وسنتابع بعد ذلك وصف الأفكار التي استندت إليها الفلسفة الصهيونية وتفنيدها.

ثانيا : الدنيا بأسرها ملك للإسرائيلي ومن حقه أن يتسلط عليها بوصفه مساو للعزة الالهية (٢) ، ومن الأمثلة التي توضح لنا هذه الفكرة ما ورد في الرد الذي بعث به المجتمع اليهودي العالمي إلى يهود فرنسا ردا على شكواهم من تهديد المواطنين الفرنسيين في اكس وال ومرسيليا لمعابد اليهود . والواقعة ترجع إلى القرن الحامس عشر، وقد ورد في الرسالة الجوابية: «أيها الأخوة الأعزاء يموسى . . . . تلقينا كتابكم وفيه تطلعونا على ما تقاسونه من الهموم والبلايا فكان وقع هذا الخبر شديد الوطأة علينا وإليكم رأى المرازبة (الحكام) والربانيين بمقتضى قولكم أن ملك فرنسا يجبركم على أن تعتنقوا الدين المسيحي ، فاعتنقوه لأنه لا يسعكم أن تقاوموا . غير أنه يجب عليكم أن تبقوا شريعة موسى راسخة في قلوبكم بمقتضى قولكم أنهم يأمرونكم بالتجرد من أملاكهم فاجعلوا أولادكم تجارا لتتمكنوا رويدا رويدا من تجريد المسيحيين من أملاكهم ، وبمقتضى قولكم أنهم يهدمون معابدكم فاجعلوا أولادكم كهنة ليهدموا كنائسهم ، وبمقتضى قولكم أنهم يسومونكم اعتداءات أخرى كثيرة فاجعلوا أولادكم وكلاء دعاوى وكتبة عدل ليتدخلوا في مسائل الحكومة لتخضعوا المسيحيين لغيركم فتستولوا على زمام السلطة العليا ، وبذلك يتسنى لكم الانتقام . . فسيروا بموجب أمرنا هذا فتتعلموا بالاحتبار أنكم في ذلك تتوصلون إلى ذروة القوة والعظمة . التوقيع : أمير اليهود  $^{(7)}$  .

ومما جاء في بروتوكول حكماء صهيون بشأن سيطرة اليهود على العالم ما نصه :

<sup>(</sup>١) وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) عبد المنعم شميس : اسرار الصهيونية ، القاهرة ١٩٦٥ ، ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) السيد أحمد حامد الفتى: الصهيونية ساخرة ، ص ١٣٤ وما بعدها .

«اعتدنا نحن حكماء صهيون أن نجتمع مرة كل مائة عام بهئية مجمع ديني لنبحث ما وصلنا إليه من تقدم نحو السيطرة التي وعدنا بها يهوه (اله اسرائيل). كان الذهب وسيظل دائما القوة التي لا تقاوم ، فبالذهب نشترى الضائر الصلبة ونحدد الأسعار والأوراق المالية وأسعار المنتجات ونعقد القروض للدول فنسيطر عليها . . . فلنحاول استبدال العملة الورقية بالذهب لنملأ صناديقنا بالذهب فندفع قيمة الورق ونصبح أسياد الجميع » (۱) .

ان هذه الأفكار وان كان مبعثها في الأصل مبنيا على معتقدات دينية ، إلا أخذت تتسم مع الزمن بطابع يعتمد على استراتيجية اقتصادية تهدف إلى السيطرة والاستيلاء على مقدرات البلاد التي يعيشون فيها (اليهود) وفق نهج مرحلي يراعي الظروف السياسة والاجتماعية في البلاد التي يعيش فيها اليهود.

أما النقطة الثالثة التي ترتكز عليها الصهيونية فهى فلسطين وهى الهدف الأساسى لليهود وهى نقطة الارتكاز التي يبدأ منها سيطرتهم على العالم، ففيها ( يجب أن تقوم دولتهم لأنها . على حد قولهم أرض الميعاد ، ولذلك يقول اليهود أن فلسطين أرض مقدسة لا يحق لأية فئة احتلالها ، وإنما هى حق لليهود وحدهم ) (٢) .

وقد جاء فى بروتوكولات حكماء صهيون أن فلسطين ليست إلا حقل تجارب لإسرائيل فى الزراعة تمهيدا للثورة العالية القادمة وبتى اليهود البعيدون عن فلسطين يراودهم الحلم بالعودة إلى الأرض المقدسة واستعادتها (وإعادة بناء أورشليم) كما كانوا يتغنون فى مزاميرهم بالأرض المقدسة ويصلون من أجل الرجوع إليها . وقد ظلت فكرة العودة إلى فلسطين تراود اليهود منذ نهاية غزوهم لها وطردهم . وقد تناقلت الأجيال المتعاقبة هذه الأفكار ولذا فإن فلسطين على حجر الزاوية فى معتقدات اليهود الدينية .

<sup>(</sup>١) محمد خليفة التونسي : بروتوكومات حكماء صهيون ، ص ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) محمد طلعت الغنيمي : قضية فلسطين امام القانون الدولي ، ص ١٩ – ٢٠ .

وتزعم الصهيونية كذلك أن اليهود فى شنى أنحاء العالم يمثلون شعبا واحدا ينتمى إلى أصل واحد وأن هذا الأصل مرجعه أرض فلسطين ، ومن ثم يجب أعتبار يهود العالم جميعا اعضاء فى الجنسية الإسرائيلية (١).

وحقيقة الأمر أن اهتام اليهود بفلسطين ليس مرده الاهمية الدينية كا يزعمون ، بل هي الأهمية الاستراتيجية . كما ذكرنا حوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودى العالمي الذي بين بوضوح الهدف الحقيق لاختيار فلسطين هدفا للصهيونية وقاعدة للاستعار . فقد قال في محاضرة له في مونتريال في كندا عام ١٩٤٧ نشرتها جريدة الاتحاد الوطني الناطقة بالفرنسية عدد ١٢ عام ١٩٥٣ م « لم يختر اليهود فلسطين لمعناها التوراتي والديني بالنسبة إليهم ، ولا لأن مياه البحر الميت تعطى بفعل التبخر ما قيمته ثلاثة آلاف مليار دولار من المعادن وأشباه المعادن ، وليس أيضا لأن محزون أرض فلسطين من البترول يعادل عشرين مرة محزون الامريكتين مجتمعتين ، بل لأن فلسطين هي ملتقي طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا ، ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الارتكاز الحقيقية لكل قوى العالم ، ولأنها المركز الاستراتيجي للسيطرة على العالم » (٢)

ولم يكن من قبيل المصادفة أن تنشأ الصهيونية في أوروبا ، وأن يكون تؤقيت ظهورها في نهاية القرن التاسع عشر ، وأن تصوغ أيدلوجيتها على الوجه الذى صاغته فيه . فالأوضاع الاقتصادية والسياسية هي التي أوجدت المناخ المناسب لظهور اللاسامية (٣) ومن ثم ظهرت الصهيونية التي زعم أصحابها أنها الرد الوحيد على اللاسامية ، فقد ولدت الصهيونية على فراش الاستعار الأوربي وغذتها المطامع الدولية .

وعلى أثر انتشار فكرة القوميات فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر ، أخذ بعض مفكرى اليهود وفلاسفتهم يفكرون فى حل للمشكلة اليهودية فى أوربا

<sup>(</sup>١) سالم الكسواني : المركز القانوني لمدينة القدس ، ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين ، ص ٥٨ .

Herzle, Theodor: The jewish state (New york 1972)p.27.

والتخلص من الاضطهاد الذي لا قوة هناك ، فوجدوا أن خلاصهم من أرض الشتات لابد أن يكون على أساس من الفكر الديني اليهودي وكان على رأس هؤلاء الحاخام يهوذا القالي (١٧٩٨ ١٧٩٨) الذي عاش في البلقان في العقاب الحرب اليونانية التحررية ، التي تميزت بالشعور القومي ضد الدولة العثانية . وقد تأثر القالي بهذه الحرب فنشركتيبا بعنوان اسمعي يا اسرائيل عام ١٨٣٤ ، اقترح فيه إقامة مستعمرات يهودية في فلسطين كأساس لحلاص اليهود من شتاتهم واضطهادهم (١) . وقد هاجر القالي إلى فلسطين وهو في السبعين من عمره ، وحيها توفي فيها عام ١٨٧٨ م قام عدد من أتباعه بشراء قطعة من الأرض وأنشأوا عليها أول مستعمرة زراعية لليهود في فلسطين هي مستعمرة « بتاح تكفا » والتي تعني « باب الأمل » وكانوا بذلك يضعون افكار القالي موضع التنفيذ (٢) .

ومما يجدر ذكره أن حياة اليهود فى فلسطين فى تلك الفترة كانت تعكس ظلالا قاتمة إذكان لا يذهب إليها من اليهود إلاكبار السن ، الذين يرغبون فى قضاء آخر أيامهم فى القدس . وخير وصف لحياتهم تلك جاء على لسان القنصل الأمريكي فى القدس عام ١٨٧٨ م إذ يقول : « ويهود القدس خاصة فقراء كسالى ، ضعاف العقول والأجسام يبدو أن القدس محطة يتلاقى فيها اليهود المتعصبون المشوهون والعجائز ليعيشوا هنا على الشحاذة والإحسان ، وليقضوا بقية العمر ينوحون أمام حائط المبكى » (٣) .

ولم يكن القالى هو الأوحد فى هذا المضار ، فقد تلاه عدد من المفكرين اليهود الذين طوروا الدعوة إلى الهجرة اليهودية والاستيطان فى فلسطين كحل للمشكلة اليهودية فى أرض الشتات ، وكان فى مقدمة هؤلاء الحاخام زفى هيرش كاليشر Ziv Hirseh Kalisher ( ١٧٩٥ – ١٧٩٥) المولود فى بوطون فى بولونيا ، والذى عمل حاخاما لمدة أربعين عاما فى مدينة ثورن ،

<sup>(</sup>١) أنيس صايغ واخرون: الفكرة الصهيونية، النصوص الأساسية، ص ٩.

<sup>(</sup>۲) المصدر نفسه، ص ۱۰.

 <sup>(</sup>۳) اسحق موسى الحسيني : عروبيت المقلس ، ص ۱۸ .

وكانت حياته معاصرة لحركة الإصلاح الديني اليهودى ، إلا أنه عارضها بشدة ، ودعا إلى ضرورة التمسك بالعادات والتقاليد المتوارثة وشدد على ضرورة إبراز العلاقة بين اليهودى والأرض المقدسة (۱)

وحين تأسست «جمعية رعاية الاستيطان اليهودى فى فلسطين » عام ١٨٦٠ فى مدنية فرنكفورت ، انضم كاليشر إليها واستمد فيها أفكاره التى طرحها فى كتابه « السعى إلى صهيون » Derishat zion الذى نشر عام ١٨٦٢ م . وقد بالغ كاليشر فى هذا الكتاب فى وصفه لحياة اليهود فى أوروبا الشرقية ، ودعا إلى إنهاء الاضطهاد والذى يعانونه هناك ، بالهجرة إلى فلسطين والاستيطان الدائم فيها (٢)

وراح كاليشر يطوف فى بلدان أوربا داعيا لتطبيق أفكاره ، مما حمل جماعة من اليهود على شراء قطعة من الأرض بالقرب من مدينة يافا عام ١٨٦٦ حيث قامت جمعية الاليانس الاسرائيلية (٣) بإنشاء مدرسة زراعية أسمها «مدرسة ميكفاه إسرائيل الزراعية »

لكى تتولى الاعداد لإقامة المستوطنات الزراعية الصهيونية فى فلسطين وكان كاليشر يهدف من وراء ذلك إلى تثبيت دعائم الاستعار الاستيطانى فى أرض فلسطين. وهكذا استطاع كاليشر أن يخطو بالفكرة الصهيونية خطوة هامة إلى الأمام (٤).

كما أسهم فى بناء الفكر الصهيونى الحديث مفكر إجتماعى يهودى آخر اسمه موسى هيس Moses Hoss ( ١٨١٧ – ١٨١٧ ) وقد ولد فى بون فى

 <sup>(</sup>١) أنيس صانع واخرون: الفكرة الصهيونية ، النصوص الأساسية ، ص ١٣ ، ١٦ وانظر
 كذلك أسعد عبد الرحمن: المنظمة الصهيونية العالمية ، ص ١٥ – ١٦.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ، ص ١٣ .

 <sup>(</sup>٣) جمعية يهودية تأسست في فرنسا عام ١٨٦٠ لتشجيع شراء الأراضي ، وإقامة المستوطنات
 الصهيونية على أرض فلسطين .

<sup>(</sup>٤) أنيس صايغ واخرون : المصدر السابق . ص ١٣

ألمانيا ، وتلتى أصول الدين اليهودى واللغة العبرية على يد جده لأمه . وكان فى بداية حياته متدينا ، ثم مال إلى الاشتراكية ، وغدا فى النهاية صهيونيا وقد اعتبره بعضهم منشىء الصهيونية ، إذ يقول عنه هرنزل : «كل شيء حاولناه يمكن العثور عليه فى آثاره » (١) وأهم تلك الآثار كتابه . روما والقدس » الذى نشره عام ١٨٦٢ ، وفيه اقترح هيس حلا للمشكلة اليهودية على أساس توطين اليهود فى فلسطين ، ووجدت الأجيال اللاحقه فيا تضمنه هذا الكتاب من آراء ، أساساً للعقيدة الصهيونية الجديدة (٢) .

والواقع أن آراء هيس لم تختلف عن آراء سابقه كاليشر، إلا أنه أكد في كتابه هذا على استحالة ذوبان اليهود في المجتمعات الأوروبية، وانتهى إلى أن الحل القومي هو الأساس لحل لمشكلة اليهودي. وبناء على ذلك، دعا إلى إقامة المستعمرات اليهودية في فلسطين (٣). وهكذا نرى أن الفكر الصهيوني المنسلخ أصلا عن الفكر الديني اليهودي بدأ يتطور ويبتلور في إطار الفكر القومي الذي كان يسود أوروبا أنذاك.

وقد أضيفت لبنة جديدة في صرح الفكرة الصهيونية على يد ليون بنسكر Leon pinsker ( ١٨٩١ - ١٨٢١) ، وهو طبيب روسي ولد في بولونيا ، وبدأ عام ١٨٦٠ يهتم بالشؤون اليهودية ، وكان في بداية حياته يؤمن بافكار حركة التنوير ( الهسكلاه Haskalah ) التي كانت تدعو اليهود إلى الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها ، ولكن أفكاره هذه ما لبثت أن تغيرت ، كما تغيرت أفكار كثيرين من إتباع هذه الحركة على اثر مذبحة اليهود في روسيا عام ١٨٨١ في . أعقاب اغتيال قيصر روسيا اسكندر الثاني ( ١٨٥٥ - ١٨٨١ ) حيث اتهم اليهود بالإشتراك في مؤامرة الإغتيال (٤٠٠ ) . وهكذا كانت

<sup>(</sup>١) نفس المصدر، ص ٢٠

<sup>(</sup>٢) إبراهيم أبو لغد: تهديد فلسطين ، ص ٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية ، ص ١٨ وانظر أيضًا محمود السمره : فلسطين الفكر والكلمة ص ٤٦ .

Roth, cecil: Ashort History of the Jewish people, p.387.

هذه المذبحة العامل المباشر في فشل حركة التنوير ، مما اضطر يهود روسيا للا تجاه إلى إعتناق الفكرة القومية ، واتخاذها اسلوبا للخلاص من الإضطهاد (١).

وفى عام ١٨٨٧، نشر بنسكركتابه «التحرر الذاتى » الذى تعرض فيه لحياة البؤس والإذلال التى يعيشها يهود أوربا الشرقية بخاصة ، وبالغ فى ذلك كثيرا ، وتوصل فى النهاية إلى أن حل المشكلة اليهودية يكون عن طريق تحرير اليهود ذا تيا فى المجتمعات التى يعيشون فيها ، والسماح لهم بالهجرة إلى وطن يمارسون فيه السيادة على أنفسهم . ويلاحظ أن بنسكر لم يذكر اسم فلسطين فى كتابه ، وإنما كان همه الأول إيجاد قومية يهودية تعيش على أرض يهودية مستقلة (٢) . وعلى ذلك استطاع بنسكران يطور الفكرة الصهيونية من الفكر الدينى التقليدى إلى الفكر السياسى القائم على اعتبار اليهود أمة لها مقومات خاصة .

والواقع أن بنسكر كان يعتقد بادئ ذى بدء أن بالإمكان إيجاد وطن قومى لليهود فى أى جزء من العالم ، وليس بالضرورة أن يكون ذلك الوطن فى فلسطين ، مما جعله يتعرض لنقد شديد من قبل المتعصبين اليهود الذين كانوا يصرون على أن تكون فلسطين وحدها هى أرض ذلك الوطن ، فاضطر بنسكر على أثر ذلك إلى أن يغير من ارائه تلك ويصبح صهيونيا ملتزما (٣) .

وعلى أى حال ، فقد أصبح كتاب بنسكر السالف الذكر بمثابة الكتاب المقدس لكثير من اليهود الذين راحوا يؤلفون الجمعيات من أجل شراء الأراضي في فلسطين لإقامة المستعمرات اليهودية عليها . وكان من بين تلك الجمعيات واحدة تسمى «البيلو» Bilu ، وقد تألفت من عدد من طلاب جامعة خاركوف في روسيا عام ١٨٨٨ . وكان هؤلاء الطلاب يرفعون شعارا يدعون فيه اخوانهم من يهود الشتات إلى العمل بجد من أجل استعادة أرض فلسطين ، ونص ذلك الشعار : «إذا لم أساعد نفسي فن يساعدني ، يا بيت يعقوب هلم بنا

(1)

Tylor, Allan, prelude to Israel, p.2.

<sup>(</sup>٢) أنيس صايغ واخرون : الفكرة الصهيونية ، النصوص الأساسية ، ص ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٨٠.

نذهب الحروف الأولى من هذه الكلمات العبرية تكونت كلمة Bilus التي عرفت بها الجمعية فيا بعد ولكن هذه الكلمات العبرية تكونت كلمة Bilus التي عرفت بها الجمعية فيا بعد ولكن هذه الجمعية كانت قد فشلت في الحصول على ترخيص من الباب العالى لشراء الأراضي في فلسطين من أجل إقامة مستعمرات يهودية عليها فقد تنبهت السلطات العثمانية لما يدور في خلد الصهانية ، فأصدرت في إبريل عام ١٨٨٧ قانونا بمنع اليهود من الإستيطان في فلسطين (٢).

ولكن القانون العثماني لم يثن من عزيمة بنسكر الذي واصل جهوده ، فألف جمعية زرو بابل zeru Babel في مدينة أوديسا عام ١٨٨٣ ، وتولى رعايتها حتى غدت مثالا يحتذي لكثير من الجمعيات اليهودية التي راحت تقلدها في أهدافها من أجل انجاح الإستعار الإستيطاني اليهودي في فلسطين . إلا أن أهم أعمال بنسكر على الإطلاق كانت جهوده التي بذلها لتوحيد تلك الجمعيات اليهودية في حركة واحدة سميت حركة «أحباء صهيون» وذلك على أثر إنعقاد مؤتمر دروسكينجي Droskiniki عام ١٨٨٧ (٣) .

وهكذا نبتت البذور الأولى للحركة الصهيونية السياسية. فني عام ١٨٩٠ حصلت حركة أحباء صهيون برئاسة بنسكر على اعتراف رسمى من روسيا ، وذلك عندما منحت ترخيصا للعمل باسم «جمعية دعم الزراعيين والحرفيين البهود في فلسطين وسوريا(٤) »

Society for support of Jewrish Agriculturalists and Artisans in palestine and syria.

وقد انبعث الحماسة لدى أحباء صهيون عندما اقدمت السلطات العمانية على رفع الخطر عن الإستيطان اليهودى فى فلسطين عام ١٨٩٠، مما دفع إلى تشكيل لجنة برئاسة بنسكر لتشجيع شراء الأراضى فى فلسطين والاشراف على الهجرة اليهودية إليها . وجرى افتتاح مكتب لهذا الغرض فى مدينة يافا ، إلا أن السلطات

Laqueur, W.: The Israel Arab Reader, p.3

<sup>(</sup>٢) أسعد رزوق : اسرائيل الكبرى ، ص ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

Tylor, Allan: prelude to Israel, pp. 2-3.

العثمانية سارعت فأمرت بإغلاقه نتيجة لإحتجاج عرب فلسطين على عمليات الاستيطان اليهودى فى بلادهم وقد أفضى ذلك العمل إلى خيبة أمل لدى حركة أحياء صهيونى ، فتوقفت عمليات الإستيطان اليهودى فى فلسطين مما أوقف إستمرارية تقدم وتطور الصهيونية السياسية (١).

وفى العام التالى ١٨٩١ ، توفى بنسكر ، فانقسمت على أثر ذلك حركة أحباء صهيون إلى ثلاثة تيارات :

التيار الأول: وظل مصراً على الإتجاه العملى القائم على ضرورة استعار فلسطين عن طريق الإستيطان والهجرة، وكان هذا التيار بزعامة ليليبنوم. Lilinbum

التيار الثانى : وكان أتباعه يعتقدون بضرورة القيام بعمل ثقافى وروحى فى فلسطين قبل البدء فى عملية الإستيطان ، وكان هؤلاء بزعامة أحدها عام .

Ahad Ha'am

التيار الثالث: وهم الصهيونيون الدينيون الذين ظلوا مصرين على حبهم لصهبون (۲).

وكان التيار الثانى يعارض بشدة عمليات الإستيطان الفورى فى فلسطين ، مما جعل التيارات الأخرى تعتبر أتباعه منشقين عن حركة أحباء صهيون . وقد دفع هذا العمل زعيم ذلك التيار أحدها عام (٣) ، إلى تكوين جمعية منفردة أطلق عليها اسم « جمعية بنى موسى » ، ثم قام بزيارتين لفلسطين الأولى عام ١٨٩١ ، والثانية عام ١٨٩٣ واستفاد من هاتين الزيارتين فى وضع ملاحظاته عن البلاد ، وكان أهمها أن فلسطين غير صالحة لاستيطان كل المهاجرين اليهود ، وأنه مها هاجر إليها منهم فإن الموقف السياسى لهؤلاء المهاجرين سيظل ضعيفا ، لأنهم لن

<sup>(</sup>١) أسعد رزق : إسرائيل الكبرى ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق وانظر أيضا: وانظر أيضا: (٢)

<sup>(</sup>٣) اسمه الحقيق أشير جيز برج ( ١٨٥٦ – ١٩٢٧ ) ، كان من زعماء حركة أحباء صهيون فى أوربا ، أما أحدها عام ومعناها واحد من الناس فقد كان اسما مستعارا يوقع به مقالاته اللاذعة التي كان يعالج فيها أمور الحركة الصهيونية

يصحبوا مزارعين أكفياء فى نظره (١) . وحقيقة الأمر ، أن زعماء أحباء صهيون الآخرين كانوا يعلمون علم اليقين بأن فلسطين لا تصلح لاستيطان اليهود ، وإنها مكتظة بسكانها العرب ، لكنهم كانوا يضللون اليهود فى الخارج بأن فلسطين هى أرض خالية من السكان وهى الفردوس المفقود وستجدوا الراحة والنعيم هناك .

تلك هى الصورة التي كانت عليها حركة أحباء صهيون ، عندما برز إلى الساحة زعيم صهيوني جديد تم على يديه تأسيس المنظمة الصهيونية العالمية ، ألا وهوتيودورهرتزل Theodor Herzel ( ١٩٠٤ – ١٩٠١) الذي يعتبر بحق مؤسس الصهيونية الحديثة (٢).

وقد ولد هرتزل في بودابست في ٢ مايو عام ١٨٦٠ (٣) ، وكان الابن الوحيد لأحد أثرياء اليهود فيها ، وأثرت والدته عليه تأثيرا كبيراً ، فغرست في نفسه منذ نعومة أظفاره أنه سيؤدى رسالة هامة في حياته . وبعد أن أنهى تعليمه الثانوى في بودابست انتقلت أسرته إلى « فينا » وهناك التحق عام ١٨٧٨ بكلية الحقوق وتخرج فيها بعد حصوله على درجة الدكتوراه عام ١٨٨٤ ، ولكنه لم يعمل في المحاماة إلا عاما واحدا ، ثم اتجه إلى الصحافة ، وبدأ عمله محررا لصفحة أدبية في إحدى الصحف ، ثم عرضت عليه أشهر الصحف النمساوية في إحدى الصحف ، ثم عرضت عليه أشهر الصحف النمساوية (١٨٩١ ، فقام بهذه المهمة حتى عام ١٨٩١ ، حين عاد إلى فينا ليرأس تحرير القسم الأدبى في نفس الصحيفة (٤) .

وكانت إقامة هرتزل في فرنسا قد جعلته يهتم بالمسألة اليهودية ، وبخاصة أن باريس آنذاك كانت مسرحا لقضية «الكابتن دريفوس» (٥) التي ازداد على

Laqueur, w. op. cit., p.6.

Cohen, Israel: Ashort History of zionism, p.26.

٣) أسعد عبد الرحمن : المنظمه الصهيونية آلعالمية ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) أنيس صايغ واحروف: الفكرة الصهيونية، ص ٩٧ – ٩٨.

<sup>(</sup>٥) دريفوى ضابط يهودى فرنسى ، اتهم بالخيانة وحكم عليه بالسجن والتجريد من جميع القابه العسكرية وأهين علنا ، وكان الحاضرون للمحاكمة يهتفون « الموت لليهود » وقد حضر هرتزل المحاكمة بنفسه كمراسل صحفي لجريدته .

أثرها العداء للهود . وشعر هرتزل أن اليهودي دائما يكون كيش الفداء في مثل هذه القضايا ، ولذا راح يبحث عن حل لقضية العداء لليهود ، فوجد أن المشكلة اليهودية لن تحل إلا على أساس قومي ، ولذا قام هرتزل بنشر آرائه عام ١٨٩٦ في كتاب أسماه الدولة اليهودية Der Judenstaat ، دعا فيه إلى إقامة دولة ذات سيادة (١١) . ولكنه ترك لليهود حرية الإجماع على إختيار الأرضى التي سيقيمون عليها تلك الدولة ، وإن كان لا يخفي تفضيله لفلسطين التي قال عنها : « أنها وطن اليهود التاريخي الذي لا يمكن أن ينسي ، ويكفي أن سحر هذا الاسم سيجلب اليهود إليها (٢) . واقترح هرتزل في كتابه السالف الذكر ، دستورا للدولة اليهودية ودعا إلى تكوين جيش صغير مسلح بأحدث الأسلحة للدفاع عنها ، كما اقترح شكلا لعلم تلك الدولة (٣) . وقد ركز هرتزل في كتابه على أن المشكلة اليهودية ليست مشكلة اجماعية أو دينية فحسب بل هي مسألة قومية قبل كل شيىء ، ولابد من إيجاد حل سياسي لها تشترك فيه الأمم المتحضرة (١) . حمل أن هرتزل قد وضع خطة لإقامة الدولة اليهودية المنشودة بوساطة هيئتين هما : جمعية لليهود، وشركة يهودية تعمل إلى جانب الهيئة الأولى في تمويل عملية إنشاء المجتمع اليهودي (٥) . وبذلك يكون هرتزل قد حول أماني العودة إلى صهيون من هدف ديني إلى هدف سياسي ، كما أدخل فكرة الهجرة إلى يهود الغرب الذين كانوا يسيرون في طريق الإندماج مستفيدين بعوامل التسامح (٦).

إعتبر هرتزل أن « معاداة السامية » على حد قوله . قوة متأصلة دائمة في نفوس غير اليهود ، ولاشفاء منها « فكل الجويم ( الأغيار ) وعلى الدوام إعداء لكل اليهود » . . . Allgoyim ever lastingly against all Jews . . فكل اليهود أن يعرفوا كيف يستخدمون معاداة السامية لصالحهم ، وكان حل المشكلة

Taylor, A: op. cit.,pp. 3-4. (1)

Herzel, theoclor: The Jewish state, p.66.

Tbid., pp. 132-138 (1)

Lenzowski, Georgi: The Middle East in the world Affairs, p.260.

Laqueur, walter: op. cit., pp. 9-10. (٦) وليم فهمي : المصدر السابق ، ص ٢٦ .

اليهودية فى نظره « أن اليهود الذين يكونون جماعة بيولوجية » يجب أن تكون لهم أمة مثل باقى الأمم فى دولة خاصة بهم ، وأن يعطى الشعب اليهودى بلا أرض ، أرضا بلا شعب » . (١)

to give to the people without land, a land without people

ومما لا ريب فيه أن هناك مغالطات وتناقضات في أقوال هرتزل ، فهو يدعى أن كل الشعوب معادية لليهود ، وحقيقة الأمر أن المسلمين – بإعتراف اليهود أنفسهم –كانوا الملجأ الآمن لهم كلما تعرضوا لإضطهاد في أوربا فلم يسبق أن إضطهدوا من قبل المسلمين ، بل كان الإسلام يمنحهم الأمان في ظل الدوله الإسلامية . وهناك إدعاء زائف آخر قاله هرتزل عن أن اليهود يكونون جماعة بيولوجية ، والواقع غير ذلك كما أشرنا إليه سابقا وفندناه في بداية حديثنا عن الصهيونية ، والأدهى وأمر من ذلك أن كشف القناع عن الفكره الصهيونية القائلة بطرد الشعب العربي الفلسطيني واحلال شعب الشنات اليهودي محلهم .

ولما كان هرتزل يعتقد أن خطة إقامة الدولة اليهودية لا يمكن أن يتم على يد رجل واحد، فقد دعا إلى عقد مؤتمر صهيونى عالمى، وعقد بالفعل المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل بسويسرا من ٢٩ إلى ٣١ أغسطس عام ١٨٩٧، وحضره مائتان وأربعة من مفكرى اليهود، وكان هرتزل مهندسه الحقيق، واستطاع المؤتمر أن يخرج بقرارات هامة عرفت. ببرنامج بازل » وكانت تهدف إلى إنشاء وطن قومى للشعب اليهودى فى فلسطين يضمه القانون العام » (٢) وحدد المؤتمر الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا الغرض.

١ - تشجيع الإستعار الإستيطاني في فلسطين على أسس مناسبة من قبل العال الزراعيين والصناعيين اليهود، وكذلك العمل على إنشاء مستعمرات زراعية وعمرانية في فلسطين.

٢ - إنشاء منظمة تربط يهود العالم ، وذلك عن طريق منظات محلية تابعة
 لها في كل بلد يتواجد فيه اليهود .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ٢٨.

<sup>(</sup>٢) يوميات هرتزل ، ص ٨٩ ، فايز صايغ : الإستعار الصهيونى فى فلسطين ، ص ٩ – ١٠ .

٣ – تقوية وتعزيز الشعور القومي لدى اليهود ,

٤ - إتخاذ خطوات تمهيدية من أجل الحصول على موافقة حكومية دولية لتحقيق أهداف الصهيونية (١)

بعد أن حددت الحركة الصهيونية هدفها المرحلي في المؤتمر الصهيوني الأول ، تكونت في بازل المنظمة الصهيونية العالمية ، وانتخب هرتزل رئيسا لها ، وبدئي على الفور العمل من أجل الحصول على حق شرعي معترف به دوليا للبدء في تنفيذ الإستعار الإستيطاني الصهيونية برنامجا عمليا لتنفيذ هذا المخطط يقوم على ثلاثة خطوط: التنظيم ، والإستعار أو الإستيطان ، ثم الديلوماسية أو المفاوضات (٢).

وقد عملت الصهيونية على تنظيم أجهزتها الإدارية للقيام باعباء ومهام بناء الدولة ، فأقامت جمعيات صهيونية أعلنت تعاطفها مع المنظمة الصهيونية العالمية ، كما عملت على خلق أدوات الإستعار الصهيوني المنظم في فلسطين ، ومنها : المصرف اليهودي للمستعمرات (صندوق الإثنان اليهودي للإستعار) Jewish colonial Trust ، ولم يبدأ عمل المصرف جديا إلا في عام ١٩٠١، وقد أنشئ مصرف فرعي له في يافا ٢٠ - الصندوق القومي اليهودي Jewish National Fund وقد انشئ في عام ١٩٠٦ بهدف الحصول على أراضي في فلسطين ، وإلى جانب المصرف اليهودي للمستعمرات الحصول على أراضي في فلسطين ، وإلى جانب المصرف اليهودي للمستعمرات والصندوق القومي اليهودي ، أنشئت عام ١٩٠٨ « لجنة الإستعار » ، كما أنشئ عام ١٩٠٨ » وكان هدف عام ١٩٠٨ » وكان هدف عام ١٩٠٨ ، مكتب فلسطين » و « شركة تطوير الأراضي ١٩٠٩ » وكان هدف عذه المؤسسات جميعها التخطيط لعملية الإستعار اليهودي (٣).

واعتمدت الصهيونية الخط الثالث وهو الدبلوماسية للحصول على الدعم والتأييد الدولى بشأن تحقيق الهدف الإستراتيجي لها . وكان من الطبيعي أن تتركز

Taylor, A: op. cit. p.5.

<sup>(</sup>٢) فايز صايغ : المصدر السابق ص ١٣ .

<sup>(</sup>٣) السيد رجب حراز: صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل، ص ٤٠.

جهود الصهيونيين الدبلوماسية فى بادئ الأمر على الأتراك العثمانيين الذين كانوا يحكمون فلسطين فى ذلك الوقت. وبذل هرتزل جهودا كبيرة للاتصال بالسلطان عبد الحميد الثانى ، فنجح فى مقابلته ثلاث مرات وفشلت محاولاته جميعها . فقد رفض السلطان منح حقوق غير محدوده بالهجرة اليهودية إلى فلسطين ، نظير قيام اليهودية العالمية بتسديد الديون العامة للدولة العثمانية ، وأرسل السلطان إلى هرتزل – كما كتب الأخير فى مذكراته – يقول : «انصحوا الدكتور هرتزل بألا يتخذ خطوات أخرى فى هذا الموضوع ، إنى لا أستطيع أن أتخلى عن شبر واحد من الأرض ، لأنها ليست ملك يميى ، بل ملك شعبى . لقد ناضل شعبى فى سبيل هذه الأرض ورواها بدمه . . . فليحتفظ اليهود بملاينيهم لأنه لو قدر لأمبراطوريتي أن تتمزق فقد يحصلون على فلسطين دون مقابل . ولن يتم ذلك الإ إذا مزقت أوصالنا ، ولن أوافق على أن تمزق وأناحى » (۱) .

ولم يمنع هذا الرد هرتزل من الإستمرار في مفاوضاته مع الحكومة العثمانية ، بهدف السماح لليهود بالهجرة إلى فلسطين ، إلا أن السلطان العثماني قد رد على ذلك بالسماح للمهاجرين اليهود بالاستقرار متفرقين في جميع الولايات الأسيوية التابعة للدولة العثمانية بإستثناء فلسطين ، ولسوف يمنح المهاجرون اليهود الرعوية العثمانية ، ويطالبون بدفع جميع الضرائب المدنية ، بما فيها الخدمة العسكرية ، كم أنهم سيخضعون لجميع قوانين البلاد (٢) . وحيمًا فشلت محاولات هرتزل مع الدولة العثمانية اتجه إلى الدول الأوربية الإستعارية للحصول على التأييد الدولى .

<sup>(</sup>۱) يوميات هرتزل ، ص ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۲) حسان حلاق  $\pi$  موقف الدولة العثمانية من النشاط الصهيوني الدولي  $\pi$  ۱۸۹۷ – ۱۹۰۶  $\pi$  مجلة شؤون فلسطينيه ، العدد ۷۶ ، يناير ۱۹۷۸ ، ص ۱۹۲۸ .

## القصيل الثالث

وقد أعطيت البراءة الدولية الأولوية في المساعى الصهيونية ، خاصة وأن البهود كانوا مشتتين في جميع الدول الأوربية ، فرغبت الحركة الصهيونية في أن يتنكر هؤلاء البهود لقومياتهم ، وأخذت تعمل على تجميعهم وحشد قواهم في فلسطين حتى يكونوا دولة خاصة بهم . وحتى يتحقق ذلك اعتبر هرتزل ومن جاء بعده الإستعار الصهيوني في فلسطين إمتدادا للإمبريالية الأوربية (١).

وقد بنى هرتزل على هذا المنطق الأمال فى الحصول على الدعم الإستعاري الأوربية الأوربية بعجلة الحركة الإستعارية الأوربية والعمل على تنفيذ مخططاتها والمشاركة فى ممارساتها الإرهابية ضد الوطنيين وتأسيسا على ذلك ، أوضح هرتزل أن الدولة الصهيونية ستكون الحاجز الأمامى للسياسات الإمبريالية الأوربية فى الشرق حين كتب يقول : « سنؤلف هناك جزءا من المتراس الأوربي ضد آسيا ، ومركز أماميا للمدنية والحضارة الأوربية فى وجه البربرية » (۱)

ولكن تكوين هذا المراس إصطدام بواقع الوجود العربي الذي عارض بدوره تدفق المستعمرين الجدد منذ المراحل الأولى . فأدرك هرتزل حتمية الصدام والصراع بين أتباعه المستعمرين والسكان الوطنيين ، وخرج بنظرية للتخلص من هؤلاء الوطنيين ، فكتب في مذكراته يقول : «سوف نحاول تسريب السكان

Herzle, Theodor: The Jewish state, p.30.

<sup>(</sup>١) إبراهيم ابولند: تهديد فلسطين، ص ٣٢.

الوطنيين عبر الحدود ، بتأمين مجالات الإستخدام لهم في بلدان العبور ، على أن نسد أمامهم مجال العمل في بلادنا » (١) .

وأياماكان الأمر، فإن الظروف الدولية السائدة آنذاك ، جعلت إستراتيجية العمل الصهيوني نحو التحالف مع دولة كبرى أو مجموعة من الدول لقاء تقديم الصهيونية خدمات وإمتيازات لهذه الدول ، وكان هرتزل في سعيه للحصول على البراءة الدولية من أجل قيام الوطن القومي في فلسطين ، يدرك تماما أن اليهود في أوربا يعيشون ضمن أطر دولهم ، ولا يكونون دولة مستقلة تسعى لأخذ مكانها في الحركة الإستعارية (٢) .

ومما يجدر ذكره أن المجتمع الأوربي كان بحاجة إلى حد أدنى من الخبرة التجارية لدى اليهود للإستمرار في التقدم ، وأن عليه أن يتقبل اليهود بين ظهرانيه أملا في إكتساب الخبرة والتوصل إلى نفس مهارة اليهود . ولم يشرق القرن العشرون إلا وظهر في أوربا طبقة من المسيحيين الذين لم تقتصر مقدرتهم على محاراة اليهود في الأعمال التجارية ، بل تعدت ذلك إلى رغبتهم في التخلص من هؤلاء اليهود ، هذا فضلا عن أن تيار القومية الأوربية الحديثة قد حارب اليهود من ناحيتين فلقد أدت هذه القومية منفعة للأوربيين من جهة فشعروا بالعزة والكرامة ، وضغطت على اليهود من جهة أخرى ، الأمر الذي جعل اليهود يخترعون قومية خاصة بهم (٣) .

وعلى ذلك ، فإن صلة الإستعار بالصهيونية صلة وثيقة ، من قبل أن يعلن هرتزل دعوته . إذ بدأت هذه الصلة منذ أن قام نابليون بحملته المشهورة على مصر ثم على بلاد الشام . فقد سعى نابليون إلى استالة اليهود لمعاونته فى فتح عكا ، ووعدهم بأن يعيدهم إلى القدس وأن يعيد بناء الهيكل ثمنا لمساعدتهم له . فقد

Herzle, Theodor: The Complete Diaries, vol.1 (New york 1960) p.88.10)

<sup>(</sup>إلا) أسعد رزوق: الصهيونية وحقوق الإنسان العربي ، بيروت ١٩٧٣ ، ط ، ص ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ١٨٤ – ١٨٦ .

نبه نابليون الدول الإستعارية إلى استغلال اليهود في تحقيق أهدافها الإستعارية ، كما نبه هرتزل إلى إمكانية إستغلال القوى الإستعارية لتحقيق أحلام اليهود وإنشاء دولة لهم في فلسطين (١) . ويبدو أن معظم الدول من أقدم العصور كانت تستغل اليهود من الناحية الدينية ليساعدوها في تحقيق أطاعها التوسعية ، كما حدث مع الفرس في التاريخ القديم ، ثم لا ثلبت هذه الدول أن تنقض عليهم م

بدأ هرتول مساعيه مع الدول الأوربية ذات الشأن ، وأخذ يزعم أمام كل مسؤول في أوربا بأن مخططه الصهيوني لن يخدم إلا مصالح تلك الدولة ، وتارة يحاول إثارة التنافس الإستعارى بين هذه الدول . فقد اتصل هرتول بالإمبراطور الألماني ولهلم الثاني في أكتوبر ١٨٩٨ أثناء زيارة الإمبراطور لتركيا . وطلب هرتول من الإمبراطور الألماني السهاح للصهاينة بتأسيس شركة لشراء الأراضي وتنميتها في فلسطين على أن تكون تلك الشركة تحت رعاية وحاية ألمانيا . وحاول هرتول إقناع الإمبراطور الألماني بارتباط المصالح الألمانية بالمصالح اليهودية ، وبأن ثقافة اليهود المانية في الصميم ، وحاولت الصهيونية أغراء الألمان بتقديم المساعدات في المشروعات الاقتصادية (خط حديد برلين – بغداد) (٢) . وفشل هرتول في جميع مساعيه .

أما فرنسا فلم تقدم على تأييد الصهيونية إيمانا مها بأن الحركة الصهيونية ما هي إلا أداة في يد ألمانيا للاضرار بمصالح فرنسا ، كما أن اليهود الفرنسيون لم يعتنقوا الصهيونية وظلوا يعارضون بشدة . وإلى جانب ذلك فقد كان الفرنسيون يخشون أن يترتب على تأييدهم للصهيونيه نفور أنصارهم من العناصر المسيحية في بلاد الشام . ومن ناحية أخرى ، فقد كان الصهيونيون في قرارة أنفسهم ، بفضلون ، إذا ما أتيح لهم إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين ، ألا يكون هذا الوطن تحت حاية فرنسا ، خشية ألا تسمح فرنسا بقيام ثقافة يهودية مميزة عن

<sup>(</sup>١) نقولاً : هكذا ضِاعت . , . وهكذا تعود بيروت ١٩٦٣ ، ص ١٩ – ٢٢ ,

Esco-Foundation For Palestine: Palestine: A study of Jewish, Arab and British (Y) policy, uol 1. p.43.

الثقافة الفرنسية ، وإنما ستصر على أن تطبع الحياة في البلاد التي تحت سيطرتها بالطابع الفرنسي ، ومن ثم كان الصهيونيون يفضلون السيادة البريطانية (١) .

ولم يتورع هرتزل عن الاتصال بوزير الداخلية الروسى بليفيه Bleve والذى عرفه اليهود عرفه اليهود جيدا كجلادلهم ، زاعها أنه يحاول تخليص روسيا من الثوريين اليهود الذين ينتشرون في البلاد (٢) .

اتجه هرتزل بعد ذلك إلى بريطانيا ، وأثار القضية الصهيونية فى الصحافة ومع الزعماء السياسيين من رجال الحكم . وكان الرأى العام البريطانى مهيأ للإستاع إلى هرتزل . فنى هذا الوقت بالذات كانت المسألة اليهودية تفرض نفسها على بريطانيا بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين اليهود قادمين من شرق أوروبا . وشكلت لجنة ملكية «لدراسة مشكلة الهجرة الأجنبية » وكانت الحكومة البريطانية على وشك وضع قيود لوقف تيار تلك الهجرة . ولذا كان الوزراء البريطانيون على إستعداد لتأييد أى مشروع من شأنه إيجاد منفذ لإستيعاب اللاجئين اليهود ، الذين سيمنعون من الآن فصاعدا من دخول انجلترا (٣) .

وفيا يتعلق بفلسطين ، رفضت الحكومة البريطانية تعضيد مطامح الصهيونية فيها ، خشية اغضاب الدولة العثمانية ، مما جعل هرتزل يعرض مشروعات بديلة , فاقترح على جوزيف تشميرلين Joseph Chamberlain وزير المستعمرات أن يسمح لليهود باستيطان جزيرة قبرص ، فرفضت بريطانيا طلبه ، كما رفضت طلبا آخر باستيطان اليهود في العريش (٤) .

وازاء فشل مشروع العريش ، عرضت بريطانيا على هرتزل أوغندا كمكان لإستيطان اليهود فيها . وقد أبدى هرتزل موافقته على ذلك بالرغم من معارضة

<sup>(</sup>١) محمود حسن منسى : « فرنسا والصهيونية » مجلة الشرق الأوسط ، القاهرة العدد الأول يناير العدد الأول العدد الالعدد الأول العدد الالعدد الأول العدد الأول العدد الأول العدد الأول العدد الالعدد الأول العدد الأول العدد العدد العدد الأول العدد الأول العدد العدد الأول العدد الأول العدد العدد الأول العدد العدد القدد العدد ا

<sup>(</sup>٢) انظر تفاصيل إتصالات هرتزل مع الدول المختلفة في مذكراته سالفة الذكر.

<sup>(</sup>٣) السيد رجب حراز: صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل، ص ٤٦.

Taybr, A: Preluele to Israel, p.8.

كثيرين من زعماء الصهيونية لمشروع أوغندا فى المؤتمر الصهيونى السادس الذى انفض بعد أن أوصى بإرسال بعثه استكشافية إلى أوغندا لدراسة إمكانية إستعارها على أن ترفع تقريرها للمؤتمر السابع ، غير أن هرتزل كان قد توفى فى ٣ تموذ (يوليو) ١٩٠٤ وذلك قبل إنعقاد المؤتمر(١)

والحقيقة أن مشروع أوغندا كان منعطفا خطيرا في تاريخ الحركة الصهيونية ، إذ دب على أثره الخلاف بين أنصار المنظمة الصهيونية فانقسموا إلى فريقين : «سياسيين» «وعمليين» ، أما الفريق الأول فكان على استعداد لقبول فكرة الوطن البديل عن فلسطين ، وأما الفريق الثاني «فريق العمليين» فقد رفض أن يقبل أي بديل عن فلسطين ، وكان حايم وايز من weizmam chaim من ألمع زعماء هذا الفريق (٢).

وأما وايزمان فهو من مواليد روسيا ، فقد ولد في بلدة موتول عام ١٨٧٤ (٣) ، وبدأ يمارس النشاط السياسي في فترة مبكرة من حياته ، ثم هاجر إلى انجلترا عام ١٩٠٤ ، وتولى تدريس الكيمياء في جامعة منشسر حيث حقق انجازات علمية ساعدت على نجاحه في هذا الحقل . وكان وايز من من الصهاينة العمليين الذين أسهموا في اسقاط مشروع أوغندا أثر وفاة هرتزل (٤) . وكانت الأعوام العشرة التالية من أكثر سبي حياته إنتاجا وخدمة للحركة الصهيونية ، في عام ١٩٠٦ اجتمع مع أرثر جيمس بلفور وشرح له سبب معارضته لمشروع أوغندا . ثم عمل وايز من بعد ذلك وحتى عام ١٩١٧ على كسب جاعة من ذوى النفوذ في بريطانيا والذين باستطاعهم دعم المطالب الصهيونية في أوساط ذوى النفوذ في بريطانيا والذين باستطاعهم دعم المطالب الصهيونية في أوساط الحكومة البريطانية ومن أبرز أولئك : هربرت صموئيل ، واللورد روتشيلد ، والحامي نورمان بنتوبش ، والميجور أورمسي غور ، ورئيسا تحرير جريدتي التايمز والحامي نورمان بنتوبش ، والميجور أورمسي غور ، ورئيسا تحرير جريدتي التايمز والمانشستر جارديان (٩).

sicolow, N.: History of Zionism, 600-1918 pp.296-297.

(1)

weizmann, chaim: Trial and Error, p.121.

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

Weizmann, chain: Trial and Error, pp 109 120

ومها يكن من أمر فإن العلاقة بين الصهيونية والإمبريالية علاقة قديمة قدم الحركة الصهيونية نفسها، إذ أنها علاقة وجودية ومصيرية من ناحية ، كما أنها علاقة مصلحية من الناحية الأخرى ، وتفوم على التلاقى بين الأهداف والمخططات والمصالح (۱) . أما أن علاقة الصهيونيه بالإمبريالية علاقه وجودية ومصيرية ، فلأن الصهيونية نفسها حركة استعارية تقوم على استعار الأرض وإستيطانها بعد إخراج أهلها منها ، ولأنها فى واقعها تؤلف جزءا لا يتجزأ من الرأسمالية العالميه التي تعتبر الإمبريالية أعلى مراحلها . ومن هنا يكون الترابط الوجودي والمصيري بين الصهيونية من ناحية وبين الإستعار العالمي من الناحية الأخرى (۲) . وأما من ناحية علاقة المصلحية بين الصهيونية والإمبريالية ، فالصهيونية كحركة عنصرية دينية تقوم على مبادئ الإستغلال والعدوان ، فالصهيونية كل فكرة التوسع والسيطرة وتلجأ إلى أساليب العنف وسفك الدماء (۳) .

ولا ريب في أن الاستعار قد استفاد من الصهيونية وضرب عصفورين بحجر واحد ، فاستطاع بواسطة الصهيونية أن يدفع بجاعات اليهود المهاجرة من شرق أوربا إلى فلسطين بدلا من الهجرة إلى غرب أوربا وهذا ما كانت ترفضه الدول الأوربية وحتى الرأسمالية اليهودية في تلك الدول ، كها أنه استفاد من ناحيه أخرى في قيام جسم بشرى غريب في فلسطين يحفظ لتلك الدول الإستعارية مصالحها الإسترتيجية والاقتصادية الهامة في منطقة الشرق العربي الإسلامي .

ولم تمض عشرة أعوام على إنعقاد المؤتمر الصهيونى الأول فى بازل بسويسرا ، حتى كان الاستعار البريطانى يحدد أهدافه أيضا . فقد عقد مؤتمر عالمى للدول الاستعارية فى عام ١٩٠٧ فى لندن وعدة عواصم أوربية استعارية وخرج فى النهاية بمجموعة من التوصيات ، كان أهمها تلك التى تناولت شئون الوطن العربي (٤) .

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ، السيد رجب حراز : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر ، ص ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

Lenzowski, G: The Middle East in the world Affaains, pp.259. (Y) kink, G.: A 8hort History of the middle East. p.149. (£)

وتضمنت هذه التوصيات حسما جاء في تقرير كامبل بانرمان المعار الغربي Bannerman رئيس وزراء بريطانيا أنذاك أن الخطر الذي يهدد الاستعار الغربي بكمن في البحر الأبيض المتوسط ، الذي يؤلف حلقة الإتصال بين الشرق والغرب ، والذي يقيم على سواحله الشرقية والجنوبية ، شعب واحد ، يتميز بكل مقومات التوحد والترابط ، وبما في أراضيه من كنوز وثروات تتيح لأهلها بحال التقدم والرقى في طريق الحضارة والثقافة . وأوصى التقرير لمواجهة هذا الحطر ، بأن تعمل الدول الاستعارية على تجزئة هذه المنطقة ، والإبقاء على تفككها ، وعاربة أي اتحاد يقوم بين أجزائها ، والسعى الدائب إلى تفسيخها عمليا وفكريا وتاريخيا ، واقترح التقرير كوسيلة عاجلة العمل على فصل الجزئين عمليا وفكريا وتاريخيا ، واقترح التقرير كوسيلة عاجلة العمل على فصل الجزئين غريب في نقطة التقاء هذين الجزئين ، يمكن للاستعار أن يستخدمه كأداة في غريب في نقطة التقاء هذين الجزئين ، يمكن للاستعار أن يستخدمه كأداة في غويب في نقطة التقاء هذين الجزئين ، يمكن للاستعار أن يستخدمه كأداة في

وهكذا تحددت أهداف الاستعار في المنطقة العربية ، ورأى قادة الصهيونية – وهي جزء لا يتجزأ من الناحية الوجودية والمصيرية من الإستعار العالمي – في هذا التحديد الفرصة التي طالما انتظروها لتحقيق أهدافهم العنصرية الخاصة وقد تأكدت هذه الروابط بين الصهيونية والاستعار حيا أعلن ناحوم جولدمان – كما أشرنا أنفا – في خطاب له في كندا عام ١٩٤٧ بأن اليهود اختاروا فلسطين لا لمعناها الثوراتي والديني ولكن لأن فلسطين هي ملتقي طرق أوربا وآسيا وأفريقيا ولأن فلسطين تشكل بالواقع نقطة الإرتكاز الحقيقية لكل قوى العالم ، ولأنها المركز الإستراتيجي للسيطرة على العالم (١) .

ويبدو أن اليهود يؤكدون دائما على الهدف الديبي حتى يحافظوا على وحدة مجتمعهم في فلسطين المحتلة ، فإذا أهملوا العنصر الديبي فإن المجتمع سيتفكك لأن به تناقضات وإختلافات كبيرة لا تظهر إلا إذا أهمل القائمون أمر الدين . فالدين

<sup>(</sup>أأ) انظر التفاصيل في كتاب خيري حاد « الوجود الإسرائيلي في المخطط الإسباري بيروت ١٩٦١ .

<sup>(</sup>٢٦) رفيق النتشه : الاسلام وفلسطين ، ص ٪ه .

هو الذي يحتوى هذه الحلافات ، ولكنها ستطفو على السطح وتقضى على ذلك الكيان أن عاجلا أو أجلا .

وقد شهدت المنظمة الصهيونية حدثين هامين أديا إلى انتشالها من حالة الفوضى والضياع مع بداية الحرب العالمية الأولى. أما الحدث الأولى فهو ظهور حايم وايز من في لندن كزعيم للحركة. والحدث الثاني كان الدور النشط والفعال الذي لعبه صهيونيو الولايات المتحدة الأمريكية. وقد اعتبر وايزمن ورفاقه بريطانيا أفضل حليف للصهيونية (١).

## الاستعار البريطاني والوطن القومي اليهودي :

ترجع أطاع بريطانيا وغيرها من الدول الأوربية الغربية بفلسطين إلى عهد بعيد ، وبالتحديد إلى عصر الغزوات الصليبية لما يمثله موقع فلسطين من أهمية اقتصادية وعسكرية ودينية ، كها أن حملة بونابرت على مصر وبلاد الشام فى أواخر القرن الثامن عشر قد أثارت أطهاع بريطانيا من جديد فى فلسطين ، ولذا دعت بريطانيا إلى المحافظة على ممتلكات الدولة العثمانية ، لتقف حاجزا فى وجه الدول الأوربية الأخرى ، ذات الأطهاع الإستعارية فى المنطقة ، ولهذا نظرت إلى قيام محمد على فى مصر بقلق بالغ ، خاصة بعد أن اجتاحت جيوشه سوريا فى طريقها إلى الآستانة (٢) .

وعلى أثر ذلك ، تحالفت بريطانيا مع الدول الأوربية ضد محمد على نعزيز موقف السلطان العبّانى ودعمه ، ووقعت هذه الدول على معاهدة لندن فى ١٥ يوليو ١٨٤٠ ، والتى تقضى بإعادة جميع الممتلكات التى استولى عليها محمد على إلى السلطان عدا مصر (٣) . وإذا رفض محمد على ذلك تدخلت تلك الدول وأجبرته عسكريا على توقيع إتفاقية بذلك فى ٢٧ نوفبر ١٨٤٠ تقضى بجلاء قواته عن سوريا وفلسطين لقاء تأمين حقوق سلالته الوراثية فى مصر (٤) .

Taylor, A.: Prelude to Isreal, p.11.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ٢٥ – ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الوتسكى :: تاريخ الأقطار العربية الحديث ، ص ١٤١ .

F.O. 371 /14495 / 07186, Memorandenn by w.J. childs oct.24, 1930. (2)

وفي الواقع أن إهمام بريطانيا بفلسطين لم يقتصر على تأمين الطريق التجارى للهند ، بل كانت مهدف إلى تحويل فلسطين والمنطقة المجاورة إلى منطقة نفوذ . ومن أجل تحقيق ذلك ، فتحت بريطانيا أول قنصلية لها في القدس عام ١٨٣٨ برئاسة المستريانج W.T. yang برئاسة المستريانج W.T. yang (أ) ووجهت هذه القنصلية معظم جهودها لحماية الجالية اليهودية في فلسطين والتي لا يزيد عدد أفرادها عن تسعة آلاف نسمة موزعين بين القدس وصفد وطبريا وذلك بغية استالة اليهود إلى جانب بريطانيا ضد الدولة العيانية كما عملت القنصلية البريطانيا جهدها لتشجيع الهجرة اليهودية إلى فلسطين لأسباب إستعارية بينتها بوضوح رسالة رئيس وزراء بريطانيا آنذاك (بالمرستون) إلى سفيره في استانبول يشرح فيها المنافع المادية والسياسية التي تعود على السلطان العياني من جراء تشجيعه للهجرة اليهودية إلى فلسطين ، فقد جاء في تلك الرسالة : « أن عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين بدعوة من السلطان وتحت حايته تشكل سداً في وجه مخططات شريرة يعاها محمد على أو من يخلفه » (٢)

وهذا يؤكد بشكل قاطع أن بريطانيا لم تكن حريصة على مصالح الدولة العثمانية بقدر ما هي حريصة على مصالحها الإستعارية في المنطقة ، فهي تريد أن تبقى المنطقة ضعيفه تحت سيطرة الدولة العثمانية (الرجل المريض) حتى يمكنها (بريطانيا) مستقبلا أن تحصل على ما تريد في أعقاب إنهاء الدولة العثمانية . ولذا فإننا نجدها تقاوم بقوة أي محاولات إتحادية بين مشرق الوطن العربي ومغربه ، وذلك عن طريق إقامه حاجز بشرى غريب (اليهود) في فلسطين للحيلوله دون قيام وحدة عربية اسلامية .

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ، فقد اشتركت بريطانيا مع روسيا في إنشاء أول اسقفية في القدس عام ١٨٤١ ، وعينت الكنيسة يهوديا متنصراً أسقفا عليها يدعى سلومون الكزندر Salmon Alexander . ولعبت كذلك شخصيات بريطانيا دورا في تقوية الفكرة الصهيونية ، مثل اللورد شافتسبرى Shaftasbury

<sup>(</sup>١) عز الدين فوده : قضية القدس في محيط العلاقات الدولية ، ص ١١٠ ، ١٣٨ ، ١٠٠

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٢٧.

قريب بالمرستون وزير الخارجية حينذاك ، فقد تقدم بمذكرة إلى مؤتمر لندن المرب المرستون وزير الخارجية حينذاك ، فقد تقدم بمذكرة إلى مؤتمر لندن المحلب فيها إرجاع اليهود إلى فلسطين . كما أن موسى منتفيورى حصل ليهود دمشق ورودس على بعض الحقوق من السلطان عبد الجيد ، وأنشأ أول مدرسة يهودية في فلسطين ١٨٣٥ ، كما كان أول يهودى أجنى استملك أرضا في فلسطين بموجب فرمان (مرسوم) حصل عليه من السلطان عبد الجيد أيضا (۱)

وإنطلاقا من هذه المخططات البريطانية ، اندفع قادة الصهيونية نحو بريطانيا لتحقيق أهداف الصهيونية في فلسطين ، وبذل وايزمن ورفاقه جهودا مكثفة لكسب تأييد المسؤولين البريطانيين إلى جانب المخطط الصهيوني (٢) . كما لعب صهاينة الولايات المتحدة برعامة القاضي لويس برانديس دورا ناجحا وهاما في كسب وإدخال أشخاص يتمتعون بنفوذ ومركز قوة إلى الصفوف الصهيونية . وتعاون وايزمن ورفاقه في لندن مع برانديس ورفاقه في الولايات المتحدة الأمريكية ، تعاونا وثيقا ، ونجحا في استصدار تصريح بلفور من قبل الحكومة البريطانية وتدعمه الولايات المتحدة (٣) . ويعتبر تصريح بلفور أهم تطور حققه السيطانية بعد مؤتمر بازل الأول ، فقد استطاع الصهاينة بوساطة هذا التصريح الصهاينة بعد مؤتمر بازل الأول ، فقد استطاع الصهاينة بوساطة هذا التصريح المجاد الركيزة التي يستندون عليها في عملية الإستيطان الجاعي في فلسطين بهدف تحويلها في النهاية إلى دولة يهودية .

وينص تصريح بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر عام ١٩١٧ والموجه من وزير الخارجية البريطانية آرثرجميس بلفور إلى الزعيم الصهيوني اللورد روتشيلد على ما يلى : «أن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين ، وستبذل جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية ، على أن يفهم جليا ، أنه لن يؤتي بعمل من شأنه أن يضر بالحقوق المدنية والدينة التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ، ولا الحقوق والوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى »(٤).

<sup>(</sup>١) نقولا الدر: هكذا ضاعت . . . وهكذا تعود ، ص ٢٤ - ٢٢

Encycl pedia of zionism and Israel vol.I(New york 1971) col 412. (Y) stein, heonurd: The Balfour Declaration, p.531. (Y)

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the near and Middle East, Vol.2 p.26.

وعلى العموم ، فإن موافقة بريطانيا على إصدار تصريح بلفور لم يكن إقتناعا منها بحق اليهود فى فلسطين فحسب ، بل إن عدة اعتبارات سياسية وعسكرية حملتها على ذلك ، ومن هذه الإعتبارات ماله ارتباط وثيق بوضع قناة السويس ، وتأمين مواصلات بريطانيا مع مستعمراتها ، ومنها أيضا أن الحكومة الآلمانية كانت تبذل المساعى الجادة للسيطرة على الحركة الصهيونية (١) . كما أخذت بريطانيا بعين الإعتبار إمكان استخدام الصهيونية لمواجهة حركة التحرر القومى العربية فى بلاد الشام والعراق وغيرها (٢) .

ولا شك أن الساسة البريطانيين قد نظروا إلى الحركة الصهيونية نظرة استعارية ، إذ أنهم وجدوا أنهم يستطيعون من خلالها وعبر قنواتها وجودا دائما فى الشرق العربي بخاصة والشرق الإسلامي بعامة . ويؤكد ذلك ما قاله لويس جولدنج L. Golding : «إن الصهيونية كانت منذ البداية حركة انجليزية لا حركة يهودية فحسب » (٣)

وقد ذكر ونستون تشرشل Winston Churchill في الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء البريطاني على وعد بلفور: «إن قيام وطن قومي لليهود في فلسطين يخدم أهداف بريطانيا من حيث إنه يساعدها على مواجهة تناقض المصالح الحادة بيها وبين العرب. هذا الوطن القومي لليهود في فلسطين سوف يكون عازلا يفصل بين العرب شرق سيناء والعرب غرب سيناء ، ثم إن هذا الوطن القومي لليهود الذي سيكون بحاجة إلى الدفاع عن نفسه ضد الإمتداد العربي الواسع ، سوف يبتى دائما في أحضان الغرب الذي يستطيع في أي وقت العربي الواسع ، سوف يبتى دائما في أحضان الغرب الذي يستطيع في أي وقت أن يستعمله كقاعدة للعمل ضد أي تهديد لمصالح الإمبراطورية البريطانية في مصر من ناحية أو في العراق من ناحية أخرى ، كذلك فإن هذا الوطن القومي لليهود سوف يشغل العرب ويمتص طاقاتهم أول بأول (٤)

Sykes, christe pher: Cross Roads to Israel (London 1965) p.40 (1)

<sup>(</sup>٢) اميل توما : جذور القضية الفلسطينية ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٨٢ .

Goldiny, lewis: The Jewish problem. (London 1949)p.183.

<sup>﴿</sup> وَ عَلَى جَرِيدة الأهرام ، ١٩٦٩/١٠/٣١ نقلا عن وليم فهمي : الهجرة اليهودية ، ص ٣٦٦ .

وقال تشرشل في مذكراته أيضا: « وإذا أتيح في حياتنا ، وهو ما سيقع حما أن نشهد مولد دولة يهودية ، لا في فلسطين وحدها ، بل على ضفتي الأردن معا ، تقوم تحت حماية التاج البريطاني ، وتضم نحوا من ثلاثة أو أربعة ملايين من اليهود ، فإننا سنشهد وقوع حادث يتفق تمام الإتفاق مع المصالح الحقيقية للإمبراطورية البريطانية » (١) . كما أدلى أورمسبي غور Ormesby qhour وكيل وزارة المستعمرات البريطانية ، بالتصريح التالى في جلسة ٩ يوليو عام ١٩٢٣ : « أن هدف وجودنا في فلسطين ليس فقط للإحتفاظ بها وطنا روحيا لليهود ولكن هناك أسباب أخرى » (١) . وأدلى كثيرون من الساسة البريطانيين بتصريحات مشابهة

والواقع أن تصريح تشرشل يكشف بوضوح وجلاء أهداف السياسة البريطانية بخاصة والسياسة الاستعارية بعامة فى منطقة الشرق الغربى. تلك السياسة التي رسمها مخططو ومنظرو السياسة الاستعارية والتي لا زالت قائمة حتى اليوم بالرغم من انحسار النفوذ البريطاني من المنطقة العربية ، غير أن الولايات المتحدة الأمريكية تقوم بهذا الدور الآن والذى حددته السياسة الإستعارية حسب ما جاء في تقرير كامبل بانرمان الذي أشرنا إليه سابقا.

ولكن السياسة البريطانية قد تطورت تجاه الصهيونية من العطف كما جاء في تصريح بلفور عام ١٩١٧ إلى الإلتزام بتنفيذ ما جاء في التصريح ، وذلك في أعقاب الإحتلال البريطاني لفلسطين بقيادة الجبرال اللبي Allenby الذي دخلت جيوشه القدس في ١١ ديسمبر (كانو أول) عام ١٩١٧ ، أي بعد فترة وجيزة من إعلان ذلك التصريح (٣) . وأعلن أللنبي الأحكام العسكرية ، وشكل إدارة عسكرية تتولى شئون البلاد . وقد اتصفت فترة الحكم العسكري في فلسطين بثلاث مظاهر رئيسية هي : الحكم المطلق ، وسيطرة العناصر اليهودية فلسطين بثلاث مظاهر رئيسية هي : الحكم المطلق ، وسيطرة العناصر اليهودية

<sup>(</sup>١) أنيس وحراز: الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص ٤١٠.

Parlimentary Debates: House of commons. vol. too, col.900 (Y)

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب الكيالى : تاريخ فلسطين الحديث ، بيروت ١٩٧٠ ، ص ١٠٣.

على الإدارة العسكرية ، والمحافظة على بعض الأنظمة العثمانية فى إدارة البلاد ، والتي كانت تخدم أهداف ومصالح الإحتلال العسكرى فى فلسطين (١) .

ومها كان الأمر، فإن الصهاينة لم يكتفوا بإستصدار تصريح بلفود، بل عملوا جاهدين من خلال توافق سياستهم مع السياسة الإستعارية البريطانية على كسب تأييد الدول الكبرى الأخرى لذلك التصريح لكى يكتسب شرعية دولية، وقد أثمرت جهودهم تلك قبل صدور التصريح نفسه، حينا جاء أول تأييد دولى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولسون. وفي ١٤ فبراير عام ناييد دولى من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ولسون. وفي ١٤ فبراير عام نايد من العام وافقت عليه فرنسا، كما أيدته واعترفت به إيطاليا في ٩ مايو من العام نفسه (٢).

ولم يمض وقت طويل على انهاء الحرب العالمية الأولى ، واستسلام تركيا في ١٣٠ كتوبر ١٩١٨ ، حتى قرر المجلس الأعلى لمؤتمر الصلح في باريس في يناير عام ١٩١٩ ، عدم إمكانية إعادة المقاطعات العربية المحتلة ومنها فلسطين إلى الحكم العتماني (٢٠) . وفي ٢٥ أبريل عام ١٩٢٠ قرر مجلس الحلفاء المنعقد في سان ريمو وضع فلسطين تحت الإنتداب البريطاني ، وقبل أن تصادق عصبة الأمم على هذا القرار كانت بريطانيا قد سارعت في الأول من تموز (يوليو) عام ١٩٢٠ إلى إقامة إدارة مدنية لتحكم بواسطتها فلسطين ، وعينت أول مندوب سام لها هناك أحد كبار الصهاينة البريطانيين هو السير هربرت صموئيل (٤) الإدارة والذي كان له اليد الطولى في إصدار وعد بلفور . وهكذا تشكلت الإدارة المدنية الجديدة التي أخذت على عاتقها تنفيذ السياسة البريطانية بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود وذلك أثناء فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين .

## فلسطين تحت الإنتداب البريطاني :

رفعت بريطانيا مشروع صك الإنتداب إلى عصبة الأمم كما اقترحته الحركة

War Memoirs of David Lloyd George, vol 2 (New york 1943)pp.1090-1091 (5)

Encyclopeclia of zionism and Israel, vol 2, col. 749.

Garernment of palestine: A survey of palestine, vol.I.(Jerusalem 1946)p.1.

(Y)

الصهيونية دون تبديل أو تعديل في ٢٤ يونيو ١٩٢٢ ، فأقرته العصبة في ٢٤ يوليو من العام نفسه إستنادا إلى المادة (٢٢) من ميثاق عصبة الأمم(١).

ويتكون صك الإنتداب من مقدمة وثمان وعشرين مادة ، وتضمنت مقدمة صك الإنتداب نص وعد بلفور وموافقة دول الحلفاء على إنشاء الوطن القومى اليهودى ومسئولية الدولة المنتدبة عن إنشاء هذا الوطن . كما نصت الفقرة الثانية من مقدمة صك الإنتداب على « الإعتراف بصلة الشعب اليهودى التاريخية بفلسطين ، وبأسس إعادة بنائهم لوطنهم القومى فى ذلك البلد » (٢) . وعلى ذلك ، فقد كان صك الإنتداب نصرا آخر للصهيونية إذ حوى هاتين الفكرتيين اللتين خلا مهما وعد بلفور .

وجاء في المادة الثانية أنه على الدولة المنتدبة «أن تهيأ في البلاد من الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية ما يضمن إنشاء الوطن القومي اليهودي ». ونصت المادة الرابعة على قيام « وكالة يهودية » يعترف بها كهيئة عامة من أجل تقديم المشورة والتعاون مع السلطات الإدارية في فلسطين في الشئون الاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الشئون التي قد تؤثر في إنشاء الوطن القومي اليهودي ». وأجازت المادة الحادية عشرة لإدارة الإنتداب أن تتعاون مع الوكالة اليهودية على إنشاء أو تشغيل أية مرافق وخدمات عامة على أساس عادل ، وتطوير أية موارد طبيعية توجد في البلاد ». ونصت المادة السادسة على « وجوب تسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وأن يستقروا في الأراضي الأميرية والأراضي الموات غير المطلوبة « وطلبت » المادة السابقة من الدولة المنتدبة » أن تسن قانونا للجنسية يتضمن نصوصا بتسهيل حصول اليهود الذين يتخذون فلسطين مقاما داعًا لهم

<sup>(</sup>۱) Parlimentory Debates: Hawse of Lords. vol.44.col.1062.20th April 1921 (۱) وقد ذكر الفورد لامنجتون Lamington بان صك الإنتداب يتعارض مع المادة ۲۲ من الميثاق ، لأن المادة المذكورة تدعو إلى إستشارة الشعب الفلسطيني وأخذ رغبته في قبول الإنتداب وهذا لم يتم بإعتراف الحكومة .

<sup>(</sup>٢) فايز صايغ : الدبلوماسية الصهيونية (بيروت ١٩٠٦٧)، ص ١٤٤.

على الرعوية الفلسطينية». ونصت المادة الثانية والعشرون على جعل اللغة العبرية - إلى جانب اللغتين الإنجليزية والعربية - لغة رسمية في البلاد (١).

وهكذا يتبين لنا أن مهمة الدولة المنتدبة الرئيسية . وعلى نحو ما تتضمنه التزامات صك الإنتداب ، هي تهيئة الوسائل الكفيلة بإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين . ومن ثم ، فلا عجب أن يعتبر حاييم وايزمن استصدار صك الإنتداب بمثابة نهاية الفصل الأول من نضال الصهيونية الطويل .

عملت بریطانیا بتعضید من عصبة الأمم والدول الاستعاریة والحرکة الصهیونیة علی تهوید فلسطین وخلق الظروف الملابعة لتأسیس الوطن القومی الیهودی ، فعینت – بضغط من الصهیونیة – هربرت صموئیل کأول مندوب سام لها فی فلسطین کها أشرنا وهو صهیونی متطرف ، وسرعان ما خلق جهازا إداریا یرضی الیهود ، وینفذ أغراضهم ، فعین المستر نورمان بنتویش اداریا یرضی الیهود ، وینفذ أغراضهم ، فعین المستر نورمان بنتویش التشریعات اللازمة لفلسطین . وفتح أبواب المناصب للیهود برغم قلة عددهم حتی أصبحت أربعة أضعاف العرب ، وسلم الإدارة المهاجرة لمدیر یهودی یدعی «حایسون » کها سلم إدارة التجارة لیهودی آخر ولم تبق دائرة إلا ویرأسها یهودی أو یساعد مدیرها البریطانی یهودی آخر ولم تبق دائرة إلا ویرأسها یهودی

وبدأت بريطانيا بسن التشريعات ووضع القوانين اللازمة لتنفيذ مخططها ، فأصدرت قانون الهجرة الذي سمح بدخول فلسطين لكل الأشخاص الذين لهم موارد مستقلة ، وسمحت بدخول ١٦٥٠٠ يهودي كل عام (١٣) . وسنت سلطات الإحتلال البريطاني بعض القوانين التي تبيح لليهود إمتلاك الأموال غير المنقولة ، وقانونا آخر بنزع الملكية ، وقد سنّت في عهد صموئيل مئات القوانين التي حدّت

<sup>(</sup>١) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، إصدار الأمانه العامة للجامعة العربية ، القاهرة ١٩٥٧ ، وثيقة رقم ٢٧ صك الإنتداب ص ١٢٨ – ١٣٧٠ .

<sup>.</sup> ٩٧ - ٩٦ ص ( ١٩٧٠ ، نصير : جهاد شعب فلسطين في نصيف قرن ، ١٩٧٠ ، ص ٩٦ ص ٩٦ . ٩٧ . و٢)

Survey of Palestine, p.9.

من نشاط العرب وحمت اليهود وسهلت هجرتهم والتي منعت تصدير الحاصلات العربية ، لتكسيد تجارة الشعب العربي الفلسطيني ، وليئن الفلاحون العرب تحت وطأة الديون ، وتباع أراضيهم سدادا لتلك الديون (١).

وحين وضع صموئيل اللبنات الأولى فى افقار العرب باثقال كاهلهم بالضرائب وسلخ أراضيهم ، أخذ يضع اللبنات القوية فى تنمية ثروة اليهود وتمكيهم اقتصاديا من فلسطين (٢) . فاقطعهم الأراضى ومنحهم المشروعات الصناعية الهامة (مشروع كهرباء فلسطين) ، فقد حصل بنحاس روتنبرغ . P. Roten birg على مشروع كهرباء فلسطين لمدة ٧٥ عاما ، وتشكلت فى المدن والمستعمرات اليهودية هئيات سياسية ودينية واجهاعية لها مميزات قومية (٣) ، وأصبحت اللغة العبرية لغة رسمية فى البلاد (١) .

وعلى العموم ، فإن أبرز وأهم وسائل التهويد هي الهجرة اليهودية إلى فلسطين وما نتج عنها من تحول ديمغرافي للسكان ، وتملك اليهود للأراضي . وهاتان النقطتان جديرتان بالبحث بشيئ من التفصيل وسأعالج ذلك بموضوعية وعلمية .

أما بالنسبة للسكان في فلسطين ، فقد تطور في ظل الإنتداب البريطاني بنسب غير طبيعية بين العرب واليهود وذلك بسبب فتح بريطانيا أبواب البلاد على

<sup>(</sup>۱) الأرض الفلسطينية بين الشرعية والإغتصاب ، منشورات اتحاد الحقوقيين الفلسطينين ، بيروت المروت على ١٩٧٠ ، ص ٥٩ – ٦٠ .

<sup>(</sup>٢) صالح مسعود أبو يصير: المصدر السابق ، ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٣) الوثائق الرئيسيه في قضية فلسطين ، وثيقه رقم ٢٩، الكتاب الأبيض ١٩٢٢ ، ص ١٥٩ . يذكر تشرشل في كتابه الأبيض . . . ولكن حتى يكون للطائفه اليهوديه أمل وطيد في تقدمها الحر ويفسح للشعب اليهودي مجال واسع لكي يظهر مقدرته ، كان من الضروري أن يعلم بأن وجوده في فلسطين هو حق وليس منّة » .

Parlimentary Debatcs: House of Lords. Lord sydenham col.49.col.447 14 Eel.1922. (٤) وقد سال اللورد سيد نهام كيف تقرر الحكومة فرض اللغة العبرية بالقوة فى بلاد لا يتكلم فيها هذه اللغة سوى ه/ فقط من السكان.

مصاريعها أمام موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومعلوم أن زعماء الصهيونية قد أولوا مسألة الهجرة إلى فلسطين حل عنايتهم ، فقد أخذوا يدفعون باليهود دفعا تارة بالإغراء والتشجيع وتارة أخرى بالوعيد والترهيب من أجل السفر إلى فلسطين والإقامة بها والإستيطان فيها ، وذلك كخطوة هامة من خطوات تهويد البلاد ، فهم يعلمون بأن العرب يشكلون الغالبية الساحقة من سكان فلسطين ، فالبلاد بلادهم والوطن وطنهم .

ومنذ منتصف القرن التاسع عشر وعدد اليهود فى فلسطين يزداد بسرعة بسبب وصول العديد من المهاجرين ، وبخاصة على أثر الإضطهاد فى روسيا فى عام ١٨٨٧ ، فنى عام ١٨٤٥ كان عدد اليهود فى فلسطين نحو ١٢ ألف نسمة ، وفى عام ١٨٩٥ قدروا بنحو عام ١٨٩٥ وصل عددهم إلى ٢٤ ألف نسمة ، وفى عام ١٨٩٥ قدروا بنحو ٤٤ ألف نسمة ثم تزايدوا إلى ٨٥ ألف نسمة فى عام ١٩١٤ (١) .

واستنادا إلى بعض التقديرات ، فقد كان يسكن فلسطين فى منتصف القرن التاسع عشر نحو نصف مليون نسمة منهم ٨٠٪ عرب مسلمون و ١٠٪ عرب مسيحيون ، أى أن العرب كانوا يؤلفون ٩٠٪ من جملة السكان ، فى حين أن نسبة السكان اليهود كانت تتراوح ما بين ٥ إلى ٧٪ من مجموع السكان . أما الباقى فيتألف من عناصر سكانية أخرى (٢)

وقد كانت الهجرات اليهودية إلى فلسطين على شكل موجات ، كل موجه مها تتم عقب حدث من الأحداث الدولية والمحلية أو نتيجة خطة صهيونية موصوعة . فالموجة الأولى مثلا حدثت بين عامى ١٨٨٣ و ١٩٠٣ وكان معظمها من روسيا القيصرية ، وذلك بسبب إضطهاد اليهود نتيجة إشتراكهم في إغتيال قيصر روسيا ، حيث قدرت بما يتراوح ما بين ٢٠ إلى ٣٠ ألف مهاجر

Hurewitz, J.C.: The struggle for palestine, (New york 1968) p.27.

<sup>(</sup>۲) جانيت أبو لغد : « التحول الديموغرافي لفلسطين » بحث في كتاب تهديد فلسطين ، إعداد وتحرير إبراهيم أبو لغد وترجمة الدكتور أسعد رزوق ، مركز الأبحاث الفلسطينية ، بيروت ١٩٧٢ ، ص ١٥٦ .

يهودى (١) . ومع حلول عام ١٩٠٠ كان حوالى ٥٠ ألف يهودى يقطنون فلسطين معظمهم على شكل أقليات تستوطن القدس ويافا .

وفى الفترة من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ جاءت الموجة الثانية ، وكان معظم أفرادها من روسيا أيضا ، وقد قدر عددهم بما يتراوح بين ٣٥ إلى ٤٠ ألف يهودى . ولكن منذ عام ١٩١٤ أنشأ اليهود ٤٤ مستعمرة (قرية) استوعبت نحو ١٤٪ من مجموع السكان بفلسطين (٢).

وفيا بين عامى ١٩١٤ و ١٩٣٦ تزايد عدد اليهود بفلسطين بنحو ٢٠٠٠٪ واتسعت المساحة المملوكة لليهود نحو ٢٠٠٠٪ أى من ١١٠ ألف فدان إلى ٣٠٨ ألف فدان وهذا يشكل نحو ٢٠٤٪ من مساحة البلاد (٣).

هذا وقد أخذت هذه الهجرات تتوالى على فلسطين بتشجيع ودعم من حكومة الإنتداب البريطانى التى أخذت على عاتقها تنفيذ مخطط التهويد ، ونتيجة لذلك أخذ عدد اليهود يتزايد يوما بعد يوم ، كما ازدادت أملا كهم التى منحتهم إياها بريطانيا فى فلسطين وسهلت لهم طرق شراءها من بعض الأسر غير الفلسطينية . وقد مول هذه الهجرات كبار الرأسماليين اليهود مثل البارون «أدموندروتشيلد» الذى أنفق نحو ٦ر٥ مليون جنيه إسترليني بين عامي ١٨٨٧ و ١٩٣٧ على الإستيطان اليهودي بفلسطين ، وكذلك البارون «دى هيرش De Hirsch » الذي خصص نحو عشرة ملايين جنيه لبناء الوطن القومي في فلسطين <sup>(3)</sup>.

وطبقا لهذه السياسة الإستعارية ، فقد تطور عدد سكان فلسطين فى ظل الإنتداب البريطانى بنسب غير طبيعية بين العرب واليهود وذلك بسبب فتح بريطانيا أبواب البلاد أمام موجات الهجرة اليهودية فى فلسطين . فنى عام ١٩١٨ ، عندما احتلت بريطانيا البلاد ، كان عدد سكانها حوالى ٢٠٠٠٠٠٠

<sup>(</sup>١) كامل محمود خلة : فلسطين والإنتداب البريطاني ، ص ٤٩٨ .

Hurewitz,J.C.: op.eit., p.28.

Ibid, (Y)

<sup>(</sup>٤) كامل خله: المرجع السابق، ص ٤٩٨.

وفى ٣١ ديسمبر ١٩٢٢، أجرت حكومة الإنتداب أول إحصاء رسمى لفلسطين ومنه تبين أن سكان فلسطين تزايدوا فبلغوا نحو ٧٥٧١٨٧ نسمة مهم نحو ١٩٨٠، ٥٥ عربيا مسلما أى نحو ٧٨٪ من سكان البلاد، ونحو ٢٥٠ ر٧٧ عربيا مسيحيا أو ما يوازى ٦ر٩٪ من السكان. وبذلك أصبح العرب يمثلون ٢٠٧٨٪ في حين بلغ عدد النهود ٨٩٧٤ نسمة أو حوالى ١١٪ من سكان البلاد، والباقى ومقداره ٩٤٧٤ نسمة أو نحو ٢٠١٪ للمذاهب الأخرى (٧).

وهذا يعنى أنه على الرغم من تزايد السكان العرب في الفترة الواقعة ما بين ١٩١٤ و ١٩٢٢ بنسبة ٥ر٥٪ وهي نتيجة الزيادة الطبيعية الصرفة ، نجد أن اليهود تزايدوا في نفس الفترة بنسبة ٢٠٩٣٪ بسبب الهجرات اليهودية التي تدفقت على فلسطين و بمعنى آخر فإن تحولا ديموغرافيا بدأ يظهر بوضوح لصالح اليهود ، في حين تراجعت نسبة السكان العرب . من ١٩١٣٪ من مجموع السكان في عام نفس الفترة من ١٩٧٧٪ في عام ١٩٢٧ ، نجد أن نسبة السكان اليهود قد زادت في نفس الفترة من ١٨٧٪ إلى ١١٪ ، وهذا يعود إلى الهجرة اليهودية التي تدفقت على فلسطين إبان عهد الإنتداب .

وجرى عام ١٩٣١ إحصاء آخر تبين منه أن عدد السكان قد ازداد فبلغ المره٣٠ را نسمة منهم ١١٠ ر٥٩٧ مسلم أو نحو ٣ر٣٧٪ من السكان، وحوالي ٩٩٣١ مسيحيا أو نحو ٨ر٨٪ من جملة السكان، في حين ارتفع عدد اليهود إلى ١٧٤ ر١٧٤ نسمة أو حوالي ٨ر١٦٪ من مجموع سكان فلسطين، أي

Asurvey of Palestine, vol.p. 14. (1)

 <sup>(</sup>۲) جانیت ابو لغد شده التحول الدیمغرافی لفلسطین » بحث کمن کتاب تهدید فلسطین ، ص
 ۱۵۷ .

أنه حين تزايد السكان المسلمون بنسبة ٥ر٢٨٪ في مدى عشر سنوات أو بمعدل ٨ر٢٪ سنويا ، هر٧٪ سنويا ، نجد أن تزايد اليهود بلغ ٧ر٧٠٪ أو بمعدل ٨ر٠١٪ سنويا ، أى أنهم بلغوا أكثر من الضعف في بحر عشر سنوات . وهذا يعكس حركة الهجرة المكثفة في هذه الفترة والتي بلغت الأوج ، إذ لم بسبق أن وفدت إلى فلسطين هجرة يهودية واسعة النطاق على هذا النحو . في عام ١٩٢٥ فقط هاجر نحو ٣٤ ألف يهودي إلى فلسطين (١) . ويضاف إلى الأرقام السابقة في أعداد السكان الدر ١٠ فئات أخرى .

وابتداء من عام ۱۹۳۲ وحتى عام ۱۹۳۲ أخذت تتدفق على البلاد أفواج عديدة من المهاجرين بشكل لم يسبق له مثيل مما أثار شعور الإستياء والغضب لدى عرب فلسطين ، وكان هذا أحد الأسباب الرئيسية التى فجرت ثورة ۱۹۳۲ الشهيرة . وعلى مدى الأربع سنوات هذه (۱۹۳۲ – ۱۹۳۲) دخل البلاد ما لا يقل عن ۱۷۶ ألف مهاجر يهودى مما رفع عدد السكان اليهود إلى ۳۷۰ ألف نسمة ، وذلك بناء على تقدير لجنة بيل التى أرسلت للتحقيق في المأساة الفلسطينية في عام ۱۹۳۲ ، في حين أن الوكالة اليهودية قدرت يهود فلسطين في المأبية عام ۱۹۳۲ بنحو ۱۹۳۶ ألف نسمة ، وبذلك أصبح اليهود يشكلون أقلية كبيرة بلغت نسبتها ۲۸٪ من سكان البلاد (۱)

ومن الملاحظ أن البلاد قد شهدت موجات من الهجرة في هذه الفترة لم يسبق لها مثيل وذلك بسبب مجى النازية إلى الحكم في المانيا ، والتواطؤ السرى بين زعماء النازية وزعماء الصهيونية باشراف الاستعار على تهجير اليهود إلى فلسطين فقد كشفت الوثائق عن تواطؤ زعماء اليهود مع النازيين الألمان ، لذبح اليهود الذين يرفضون الهجرة إلى فلسطين من الشباب وتسليم كبار السن من الرجال والنساء إلى المذابح الهتلريه النازية ، ولقد تأكد لدى العارفين من اليهود أن زعماءهم في الحرب العالمية الثانية كان بإمكانهم إنقاذ أعداد هائلة من يهود ألمانيا وبولندا إلا أنهم لم يقوموا بأى جهد يذكر من أجل ذلك الهدف (٣).

Survey of palestine, vol.I.p.149.

<sup>(</sup>٢) جانيت أبو لغد: المرجع السابق، ص ١٦٣٠

<sup>(</sup>٣) رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين ، ص ٣٢.

ومِهما يكن مِن أمِر ، فلو أن السياسة الألمانية سارت في طريق آخر عند مطلع الثلاثنيات ، لما كانت هناك على الأرجح « مشكلة فلسطينية » في الأربعينات ، ولا نزاع عربي إسرائيكي اليوم , فني أواخر العشرينات تضاءلت الهجرة اليهودية إلى فلسطين ليصبح صافى المتدفق منها بضعة آلاف من المهاجرين في السنة ، ومن الممكن إنها كانت ستحافظ على تلك المستويات المتواضعة فما لو قدر للظروف السوية أن تسود . ويبدو أن العارفين من اليهود من ذوى الأموال بالإتفاق هم الذين هاجروا إلى فلسطين ، لأن يهود ألمانيا الذين وفدوا إلى فلسطين آنذاك أثروا على اقتصاد فلسطين ، وزادوا من الدعم الاقتصادى والدخل القومي في وقت كانت معظم الدول تشكو قلة النقود وغلاء الأسعار .

وفي عام ١٩٤٤ قدرت الحكومة البريطانية (حكومة فلسطين) مجموع السكان بحوالي ۲۰۰۰ر۱۷۹ر۱ عربي ، ۲۰۰۰مه يهودي ، ۲۲٫۰۰۰ فثات أخرى (١) . وفي عام ١٩٤٦ وصل عدد سكان فلسطين إلى ٢١٤ر١٨٨٧١ نسمة منهم نحو ۱۳۲۷ من سوديا ، أي أنهم أصبحوا يشكلون نحو ۳۱٪ من سكان البادد (۲)

وأجرت حكومة الإنتداب البريطاني في ٣١ مارس ١٩٤٧ آخر تقدير رسمي لسكان فلسطين فكان نحو ٥٧٥ر٨٠٩ر١ نسمة موزعين على النحو التالي :

| 0              |           | نسمة أى أنهم شكلوا | ۲۲۶۷۵۱۲۱  | عدد المسلمين  |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|---------------|
| من جملة السكان | ۲۰۰۳٪     | 7 1                |           | عدد اليهود    |
|                | ۸ر۳۰٪     | نسمة أى أنهم شكلوا | ۲۶۳ر۸۹۵ر۰ | سدو ایهود     |
| من جملة السكان | 1.1 - 201 | - '                | 157/77    | عدد المسيحيين |
| من حملة السكان | ۲٬۷٫۲     | نسمة أى أنهم شكلوا | 14 0      |               |

وفي عام ١٩٤٨ قدر عدد سكان فلسطين بحوالي ٢٠٠٠ و٢٥٠٠ نسمة منهم ۰۰۰ره ۱ عربی ۲۵۰۰۰۰ یهودی (۳)

ويتضح من ذلك أن نسبة اليهود من مجموع السكان قد ارتفعت من ٨٪ عام

<sup>(</sup>١) المصدر السابق survey of palestine.

<sup>(</sup>٢) محمد الفراء . « تهويد فلسطين » بحث مقدم للمؤتمر الجغرافي الإسلامي الأول ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٣) الأرض الفلسطينية بين الشرعية والإفر 'بـ ، ص ٣٩.

۱۹۱۸ إلى حوالى ۱۱٪ عام ۱۹۲۲ إلى ۱۷٪ عام ۱۹۲۱، إلى ۳۱٪ عام ۱۹۱۸ من عدد ۱۹۶۱، ومنتصف مايو (ايار) ۱۹۶۸ أيضا بلغت النسبة ۳۱٪ من عدد السكان (۱).

هذا التقدم السريع في زيادة حجم الطائفة اليهودية ، شيء - مروع للغاية ، ومما يزيده غرابة أن المعدل للزيادة الطبيعية بين العرب الفلسطينين كانت حوالى ٥٠٪ أعلى منها بين اليهود الفلسطينين (أي ٢ر٣٪ للعرب و ٢ر٢٪ لليهود) والسبب في هذا الأرتفاع في نسبة تعداد اليهود من مجموع السكان هو حجم الهمجرة اليهودية الواسعة التي سمحت بريطانيا بدخول موجاتها إلى فلسطين (٢).

ويوضع الجدول التالى عدد المهاجرين اليهود من بداية الإدارة المدنية في فلسطين (٣).

| عدد المهاجرين | السته  | عدد المهاجريناليهود | السنة | عدد المهاجرين اليهود | amil |
|---------------|--------|---------------------|-------|----------------------|------|
| 1.120         | 198.   | . 1911              | 191.  | 3100                 | 194. |
| rang          | 1981   | £ • Yo              | 1941  | 9189                 | 1971 |
| <b>۳۰۴</b> ۸  | 1984   | 9004                | 1988  | VA££                 | 1984 |
| \a•V          | 1984   | W-WYV               | 1944  | 7571                 | 1974 |
| 12717         | 1988   | 84404               | 1988  | 14707                | 3791 |
| 11717         | 1920   | 31108               | 1940  | ۳۳۸۰۱                | 1940 |
| 44024         | 1927   | 7977                | 1947  | ١٣٠٨١                | 1977 |
| ۸۴٩٨          | 1984   | 1.04.1              | 1944  | 4414                 | 1977 |
| 7.40.         | 1984   | ١٢٨٩٨               | 1947  | Y1VA                 | 1971 |
|               | مجموع  | 178.0               | 1949  | 9370                 | 1979 |
| 70            | اليهود |                     |       |                      |      |

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) فاضل حسين : تاريخ السياسيي تحت الإدارة البريطانية ، بغداد ١٩٦٧ ، ص ١٥. وانظر كذلك وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة ، ص ٧١.

وفى أعقاب قيام دولة الكيان الصهيونى فى ١٤ مايو ١٩٤٨ ، زاد عدد اليهود زيادة كبيرة نتيجة الهجرة المكثفة إلى فلسطين وبخاصة من الشباب المدرب على حمل السلاح من أجل المشاركة فى الحرب التى قامت نتيجة قيام هذه الدولة على أرض فلسطين العربية وما ترتب على ذلك من طرد وتشريد عرب فلسطين والذين قدر عددهم بحوالى مليون نسمة (١).

وبعد توقف القتال قامت اسرائيل فى نوفمبر ١٩٤٨ باجراء احصاء للسكان تبين منه أن عدد العرب الذين ظلوا فى فلسطين المحتلة نحو ١٢٠ ألف نسمة ، وبذلك أصبحوا أقلية بعد أن كانوا يشكلون الأكثرية الساحقة . هذا وقد أخذ عدد اليهود يتزايد عاما بعد عام حتى بلغ عددهم فى أول يناير ١٩٧١ حوالى ٥٧٧ مليون نسمة ، وتتطلع اسرائيل إلى استقدام يهود العالم ولربما وصل عددهم حاليا الثلاثة ملايين (٢).

وهكذا جرى استبدال كامل بالفعل للسكان الأصليين في فلسطين منذ بداية القرن العشرين في غضون فترة قصيرة لا تتجاوز جيلين من الناس بأجناس من الدخلاء، وأصبحت أجزاء من فلسطين تحت الإحتلال الصهيوني منذ عام الدخلاء، وتحت سيطرة الكيان الصهيوني الدخيل على كل فلسطين في عام ١٩٤٨، وقد تحولت فلسطين بذلك من أرض مأهولة بجاعة متوطنه وناطقة بالعربية (معظم سكانها من المسلمين، لكنها تحوى أقليات صغيرة من المسيحيين بالعربية (معظم سكانها من المسلمين، لكنها تحوى أقليات صغيرة من المسيحيين واليهود الأصليين الذين إند بحوا مع الأكثرية لغويا وثقافيا) إلى بلد تقطنه أغلبية ساحقة من اليهود الذين جئ بهم من قارات آسيا وأوربا وأفريقيا. أن هذا الإستبدال الجذري والمستمر حتى الآن للسكان، رغم مقاومة ومعارضة أهالي البلاد الأصليين أوجد ظلامة لا مثيل لها، حيث تنزع الحلول المقترحة للقضية حاليا نحو أبعادها إلى المسرح الحلفي.

<sup>(</sup>٢) النابين سعد: « الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة » بيروت ١٩٦٩ ؛ ص ٢٢٤. (٢) المعلود فلسطين العالمية ، الكويت فبراير ١٩٠١ ، دراسات فلسطينيه ، ص ٢٨.

وهناك قضية أخرى تحتاج إلى معالجة متأنية دقيقة ، تلك هي قضية إمتلاك اليهود لأراضى فلسطين بمساعدة سلطات الإنتداب البريطاني .

تبلغ مساحة فلسطين ٢٧ مليون دونم مربع ، منها ١٢ مليون دونم مسجلة أراضي أميرية للدولة ، ٣٢٠ر١٧٣٠ دونم مسجلة أملاكا باسم عرب فلسطين ، ٢٥٠,٠٠٠ دونم مسجلة أملاكا باسم اليهود<sup>(١)</sup> ـ

وبذل اليهود جهودا مكثفة من أجل تملك أقصى قدر ممكن من أراضي فلسطين بعد فشلهم في شرائها من السلطان العثماني وقت أن كانت البلاد تحت الحكم العثماني ، واعتبر اليهود تملك الأرض من أقوى الوسائل التي تمكنهم من تهديد فلسطين توطئة لتأسيس دولتهم .

ولا شك في أن مسألة الإستيلاء على أراضي فلسطين كان قد خطط لها بمهارة وذكاء منذ ظهور الحركة الصهيونية . فقد كتب تيودور هرتزل في يومياته في عام ١٨٩٥ في هذا الصدد ما يلي : « أنه يتوجب نزع الملكية الحاصة بلطف . . . سوف نحاول تسريب السكان المعدمين عبر الحدود بتأمين مجالات الإستخدام لهم في بلدان العبور، على أن نسد أمامهم كل مجال للعمل في بلادنا... العمليتان : عملية نزع الملكية ، وعملية ابعاد الفقراء يجب تنفيذهما بحذر واحتراس وتكتم . لا بأس أن إعتقد أصحاب العقارات والأراضي بأنهم يغشوننا فيبيعوننا الأشياء بأسعار تفوق قيمتها المستحقة ، نحن لم نبيعهم شيئا على الإطلاق مني جاءوا لإسترداده بالشراء » (٢).

ومع حلول عام ١٩٠١ أنشأ هرتزل وزملاؤه في زعامة الحركة الصهيونية ما يسمى بالصندوق اليهودي «كيرن كايميت » لتنفيذ مخطط شراء الأراضي »كملك لا تنتهك حرمته للشعب اليهودي » . وفي عام ١٩٢٠ تأسس الصندوق التأسيسي «كيرنا هايسود » والذي أصبح أكثر جهاز مالى للعمل الصهيوني في فلسطين (٣) .

<sup>(</sup>٢) يوميات هرتزل ، ترجمة هلدا الصايغ ، مركز الأبحاث الفلسطينية ، بيروت

<sup>(</sup>٣) كامل خله : فلسطين والإنتداب البريطاني ، ص ٤٨١ .

وعلى الرغم مما بذله اليهود من مختلف الوسائل والإغراءات ، وبالرغم من تسخير حكومة الإنتداب لتنفيذ مخططاتهم ، فإنهم لم يتمكنوا من أن يتملكوا إلا نحو مليوني دونم أى ما يعادل ٧٪ فقط من مجموع أراضي فلسطين البالغة ٢٧ مليون دونم وذلك منذ أن بدأوا بالهجرة إلى فلسطين ، وحتى انتهاء الإنتداب البريطاني في ١٥ مايو ١٩٤٨ . وقد استطاع اليهود الإستيلاء على المليوني دونم بالوسائل الآتية (١):

ور ، ور ، ونم استولى عليها اليهود في عهد الحكومة العثمانية ( خلال حقبة طويلة ) مجمجة إنعاش الزراعة وإنشاء مدارس زراعية .

۳۰۰٫۰۰۰ دونم منحتها حكومة الإنتداب البريطاني لليهود دون مقابل (وهي من أملاك الدولة)

٠٠٠ر٠٠٠ دونم منحتها حكومة الإنتداب البريطانية لليهود لقاء أجرة اسمية (وهي من أملاك الدولة)

۲۲۰۰۰ دونم اشتراها اليهود من بعض اللبنانيين والسوريين الذين كانوا يملكون أراضي في فلسطين منذ الحكم العثماني مثل (أراضي مرج بن عامر ، ووادى الحوارث ، والحولة وغيرها). فقد باعت عائلة سرسق اللبنانية بعموع ما باعته ۳۳ عائلة غير فلسطينية (أمثال الجزائرى ، اليوسف ، القباني ، سلام التيان ، التويني وغيرهم ) لليهود ٢٤٠٠٠٠ دونم (٢).

۲۵۰۰۰ دونم باع عرب فلسطين معظمها في ظروف قاهرة ، وبعضها ذهب نتيجة نزع الملكية (٣) .

ونتيجة لذلك أصيبت الصهيونية بخيبة أمل كبيرة لأنها لم تنجيح في تحقيق شراء أراضي فلسطين، فلم تجد أمامها غير وسيلة واحدة وهي استعال القوة،

<sup>(</sup>١) محمد أمين الحسنيي : حقائق عن قضية فلسطين ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١١ -- ١٢ .

<sup>(</sup>٢) نحمد عرابي نخله: تطور المجتمع في فلسطين، القاهرة ١٩٧٨، ص ٥٩ - ٢٠.

<sup>(</sup>٣) فايز صايغ : الإستعار الصهيوني في فلسطين ، ص ٥٩ .

فأخذت تحتل الأماكن والمناطق التي تنسحب منها قوات الإنتداب البريطاني تدريجيا بتخطيط وتنسيق تام مع الحكومة المنتدبة. ولما توقفت حرب عام ١٩٤٨، وفشلت الدول العربية في تحرير فلسطين وانسحبت منها ثم وقعت الهدنة العامة مع إسرائيل في رودس عام ١٩٤٩، كانت إسرائيل تحتل نحو ٢٠٨٥٠ كيلو مترا مربعا من فلسطين أو نحو ٢٠٧٧٪ من مساحة البلاد الكلية (١).

وبمجرد أن هدأت الأحوال نسبيا وصفا الجو لإسرائيل أخذت تعمل على نزع ملكية الأراضى العربية التى تحت سيطرتها ، وقد استعانت على ذلك بوضع تشريعات وقوانين اتخذتها كوسيلة لتحقيق ذلك . فبعد قيام إسرائيل مباشرة صدر قانون الطوارئ والذى منح وزير الدفاع بموجبه صلاحيات خطيرة جدا منها إخراج العرب الذين يسكنون في مناطق من فلسطين حيث أطلق عليها مناطق الأمن ، وترحيلهم خارج هذه المناطق بصورة دائمة (٢).

وهكذا أتينا بالتفصيل على مسألتى الهجرة والأراضى التى نشط الصهاينة من أجلها خلال فترة الإنتداب، غير أن الصهاينة لعبوا أدوارا أخرى هامة فى تأسيس الوطن القومى اليهودى، فرفعوا علمهم فى مستعمراتهم، وأنشدوا نشيدهم القومى «هاتكفا» الأمل، ثم فرضوا لغتهم، وفتحوا مدارسهم، وأسسوا جامعة هى الجامعة العبرية، وبنوا مستعمرات، وأنشأوا الوكالة اليهودية التى أنيط بها التنظيم الإدارى لليهود وهى شبه حكومية وتشمل المؤسسات المتعددة وأولها الهستدروت (إتحاد العال) والشركات الأخرى لشراء الأراضى والتوطين، وسمحت بريطانيا للوكالة اليهودية بتأليف هيئات ومنظات إرهابية عسكرية كالهاجاناه والأرغون وشتيرن وغيرها، وأمدت بريطانيا كذلك اليهود على العرب الحناق وطبقت أقسى العقوبات على العرب بالسلاح في حين ضيقت على العرب الحناق وطبقت أقسى العقوبات على العرب

<sup>(</sup>۱) جون رودی ؛ «حرکیات استلاب الأراضی ، بحث فی کتاب تهدید فلسطین ، مرجع سبق ذکره ، ص ۱۵۰ .

<sup>(</sup>٢) محمد الفرا: تهدید فلسطین ، ص ۱۲.

الذين كانوا يحملون السلاح (۱) . ولا شك أن صموئيل المندوب السامى البريطانى قد حقق للصهبونية الشئ الكثير خلال فترة حكمه القصير ( ١٩٢٠ - ١٩٢٥) فقد شجع الهجرة وتضاعف عدد اليهود من خمسة وخمسين ألف نسمة إلى مائة وثمانية آلاف نسمة ، وازداد عدد المستعمرات اليهودية من أربع وأربعين إلى مائه مستعمرة وانهى عهده بإفتتاح الجامعة العبرية في عام ١٩٧٥ (١) . كما لعبت الوكالة اليهودية – والتي كانت حكومة فعلية ضمن الإنتداب البريطاني دورا هاما في إنشاء الوطن القومى اليهودي بمساعدة بريطانيا (٢) .

وازاء تحالف الصهيونية والإستجار وسعيها معا لمهويد فلسطين ، رفض عرب فلسطين ذلك وهبوا لمقاومة كل المحططات الصهيونية والإستجارية ليس فقط منذ بداية عهد الانتداب بل قبل ذلك بكثير إبان الحكم العثماني على وجه الحصوص فكان جهادا مريرا لا زال قائما حتى الآن وقد مضى عليه قرابة قرن.

## الحركة الوطنية الفلسطينية

بدأ التحرك الفلسطيني مسجل نضاله الوطني المتصل ، ضد سوجات الهجرة ومشاريع الإستيطان الصهيونية قبل أن يجتمع المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في بال بسويسرا ١٨٩٧ (٤) . وطالبت الحركة الوطنية الفلسطينية في كل مذكرة أو احتجاج قدم للسلطنة العمانية ، بمطلب واحد متكرر : وقف انتقال ملكية الأراضي وإستملاكها للصهاينة .

ولم يرافق الشعور القومي عند عرب فلسطين في القرن التاسع عشر أى شكل من أشكال العداء لليهود ، قبل بداية الغزو الصهيوني والهجرة الصهيونية الواسعة

<sup>(</sup>١) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٢٠٢ – ٢٠٤ وانظر كذلك . Cohen, Ahroni Israel and the Arab world, p.169.

<sup>ُ (</sup>۲) تقرير المندوب السامى عن إدارة فلسطين ( ۱۹۲۰ – ۱۹۲۰ ) إلى وزير المستعمرات البريطانى القدس ۱۹۲0 ، ص ۳۲ – ۲۰ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) مجاهد على شراب: «كفاح ونضال الشعب العربي الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى » دراسة تاريخه جريدة الوطن الكويتية ، ١٩٧٦/٨/١٠ .

عام ١٨٨٢. فلم يشعر عرب فلسطين تجاه اليهود بأكل إحساس يضر بالمصالح القومية للشعب الفلسطيني ، فقد كانت صلة اليهوط بفلسطين مجرد صلة دينية عاطفية ورغبة لدى بعض الفئات اليهودية المتدينة في الإقامة قرب الأماكن المقدسة للتعبد وممارسة الطقوس الدينية لقضاء أيامهم الأخيرة في المدن الأربعة المقدسة (القدس ، صفد ، طبريا ، الحليل) ناهيك عن أن اليهود المتدينين كانوا يؤمنون بفكرة بعث الدولة اليهودية في فلسطين بجدوث معجزة إلهية ، يظهر معها المسيح المنتظر الذي سيعيد بناء ، هيكل سليان ويقود العالم نحو الخير والسلام (۱).

وعلى العموم ، فقد تمتع اليهود فى فلسطين إبان الحكم العيانى بقسط كاف من الحرية الدينية رغم كونهم أقليه ضئيلة بين السكان العرب ( ٢٪) ولا تلفت النظر ، وعاشوا مع العرب فى أمان وسلام وذلك إنطلاقا وإنسجاما مع تعاليم دينينا الإسلامى بحياية من يعيش بين المسلمين من ذوى الديانات الأخرى والمساواة بينهم وبين المسلمين فى المعاملة . ولكن الحال تغير بتغير أهداف الهجرة اليهودية ، فالهجرة القديمة كانت من الرجال المتدينين الذين يريدون البقاء فى المياسطين قرب الأماكن المقدسة ، أما الهجرة الحديثة فى القرن التاسع عشر فكان طابعها الإستيطان . ومن هنا أخذ الشك يتسرب إلى نفوس عرب فلسطين مما الأرض ، إذ أنها حرمت البيع بفتاوى شرعية وشجعت عملية وقف الأرض ، واغذت جميع الإجراءات السلبية والإيجابية لمنع انتقال الأرض إلى الأيدى الصهيونية (٢) .

أثارت هجرة اليهود إلى فلسطين تخوف عرب فلسطين من الإستيطان اليهودى ، فقد وردت أول إشارة مبكرة لذلك من القدس في رسالة نشرتها مجلة

<sup>(</sup>١) أمين محمدود عبد الله : « نشأة النزعة الإستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر » مجلة العلوم الإجتماعية ، جامعة الكويت ، العدد الثاني يوليو ١٩٧٩ ، ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) الأرض الفلسطينية بين الشرعية والإغتصاب، منشورات اتحاد الحقوقيين الفلسطينين، الكويت ١٩٧٥، ص ٢٣.

الجوائب اللبنانية في عددها ٥٩٣(٨ عام ١٨٦٨ ، ذكر فيها الكاتب عن قدوم أحد أعضاء الجمعية الإسرائيلية في باريس (الإليانس) إلى القدس وقال فيها «إن مراد الجمعية أن تشترى حقولا ومزارع في الأراضي المقدسة ليتعلم أولاد اليهود الزراعة والحراثة »، ويلفت الكاتب نظر الدولة العلية »أن تنظر في أمرنا وتتدارك أحوالنا ، وإلا فإن اليهود لا يلبثون أن يجلونا من هذه الأرض كما أجليناهم من جزيرة العرب » (١) . ويتضح من ذلك أن عرب فلسطين أحسوا بالخطر الحقيقي الذي يهددهم من وراء الهجرة اليهودية الإستيطانية ، ويظهر أن هناك أرضية تاريخية رسبت في عقول عرب فلسطين احساسهم بالخطر الصهيوني المتمثل في الهجرة وجعلتهم يعتقدون أن الصهيونية هي الخطر الذي يهددهم وأنه ينبغي تركيز جهودهم تجاه مقاومتها .

كما أبدى قنصل الولايات المتحدة الأمريكية في القدس تخوفه من هجرة اليهود إلى فلسطين وكتب إلى حكومته ( ١٨٧٥) محذرا من أن تدفق اليهود على فلسطين بمعدل ألفين كل عام من روسيا سوف يقلب الحالة في البلاد ويصبح اليهود هم سكان البلاد لا سكانها الأصليين (٢). وقدم رؤوف باشا حاكم القدس الثاني احتجاجا إلى القنصلين الألماني والروسي لإنتشار فكرة أحلام العودة إلى فلسطين بين اليهود ، وخاصة منذ أن تأسست مستعمرة « بتاح تكفا » والتي تعني الأمل في عام ١٨٧٨ ، وأوضح الحاكم أن ما يفعله ضد هذه المستوطنات بني الأمل في عام ١٨٧٨ ، وأوضح الحاكم أن ما يفعله ضد هذه المستوطنات إنما هو لإزالة هذا الحلم (٣). ومن هنا تشجع عرب فلسطين فقاموا بإحتلال الأراضي التي استولى عليها اليهود ، وتكرر الهجوم من العرب مع زيادة الهجرة إلى فلسطين.

وقد بدأت الإضطرابات المسلحة بين الفلاحين العرب والغزاة الصهاينة والمستوطنين الجدد عام ١٨٨٦ وذلك في أعقاب الهجرة الصهيونية الأولى ، فقد (١) خبرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ١٩٠٨ – ١٩١٨ بيروت ١٩٧٣ ، ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) مانويل فرانك ١ : بين امريكا وفلسطين ، ترجمة يوسف حنا ، عان ١٩٦٧ ، ص ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) خيرية قاسمية : المصدر السابق ، ص ٣٢ .

هاجم الفلاحون العرب المطرودون من الخضيرة وبتاح تكفا (ملبس) التي أجلوا عنها رغا عن إرادتهم . وأجبرت الإصطدامات المسلحة الحكومة العبانية عام ١٨٨٧ إلى فرض قيود على هجرة المستوطنين الصهاينة الذين كانوا يدخلون البلاد كسياح . . . بحيث لم يعد يسمح لهم بالإقامة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر في البلاد ، وذلك بموجب جوازات سفر حمراء ، عوضا عن جوازاتهم الأصلية عند دخول البلاد ، وقد تكرر الهجوم على قرى يهودية أخرى وللدوافع نفسها في عام ١٨٩٧ (١) .

وبالرغم من ذلك فإن الهدوء قد ساد العلاقات بين العرب واليهود خلال السنوات العشر الأولى من الهجرة الكثيفة ( ١٨٨١ – ١٨٩١) ولكنه سرعان ما انقلب إلى شعور بالشك والإستنكار للهجرة ، وبدأ العرب يفيقون ويتنبهون للخطر الصهيوني ، وأصبح مألوفا أن تحصل إعتداءات من السكان العرب على المستعمرات اليهودية . وسقطت الصداقة القديمة أمام عداء العرب للهجرة ، فقد كان احساس العرب بابتعاد المستعمرات الصهيونية عنهم يزداد ، حيث حرص اليهود على أن تكون مستعمراتهم عبرانية خالصة ، وقاوموا كل ما يخل بالشكل العبراني (٢) .

وهكذا اتضحت الرؤيا والقصد من الهجرة الصهيونية أمام غرب فلسطين ، وزالت الأقنعة وأزيح الستار عنها ، ووجد عرب فلسطين أن لا مناص لهم من الكفاح ومقاومة مخططات الصهيونية بعد أن تأكد لهم أن الهجرة اليهودية هدفها إستيطان فلسطين وبالتالى طرد أهلها منها على المدى البعيد . ومن هناكان الصراع في فلسطين صراعا بين استعار سياسي عسكرى إستيطاني صهيوني وبين شعب يدافع عن حربته ووجوده وكياته ضمن ظروف الصراع بين القوى الاستعارية الكبرى على السيادة والأسواق في العالم . وقد حدد هذا كله طبيعة الصراع بين الطرفين كما بين التناقض بين الحركة الصهيونية والحركة الوطنية العربية .

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الكيالى: تاريخ فلسطين الحديث، بيروت ١٩٧٠، ص ٤٩.

<sup>(</sup>٢) عبد العزيز عوض : «الحركة العربية في متصرفية القدس » مجلة الشرق الأوسط ، القاهرة العدد الأول ، يناير ١٤٧٤ ، ص ١٤٥ .

وانكفأ عرب فلسطين على التصدى للهجرة اليهودية ومخططات الصهيونية ، فني ايار (مايو) ١٨٩٠ قام وفد من وجهاء القدس بتقديم عريضة احتجاج للصدر الأعظم (رئيس الوزراة العثمانية) ضد رشاد باشا (الذي حل محل روؤف باشا كمتصرف لسنجق القدس) الذي أبدى محاباة للصهاينة وتحيزا لهم . وعاد وجهاء القدس في يونيو ١٨٩١ فأرسلوا إلى الصدر الأعظم في الآستانة ، إحتجاجا طالبوا فيه بإصدار (فرمان) « يمنع هجرة اليهود وتحريم استملاكهم للأراضي الفلسطينية » بعد أن لاحظوا بداية النشاط الصهيوني لإقامة « وطن قومي لليهود في فلسطين » (٢) .

ومما يجدر ذكره أن عريضة الإحتجاج الأولى ضد مشاريع الإستيطان الصهيونية ، تضمنت المطلبين الأساسيين للحركة الوطنية فى فلسطين وهما الشعاران اللذان ظلا مرفوعين حتى عام ١٩٤٨: منع الهجرة وتحريم إستملاك اليهود للأراضى الفلسطينية .

وعلى العموم ، فقد استجابت الآستانة للإحتجاج إلا أن التدخل البريطاني ، أبطل مفعول الفرمان ، غير أن عرب فلسطين واصلوا الإتصال بالآستانة ، فأصدر السلطان قرار في السنة التالية ١٨٩٢ بمنع اليهود من شراء الأراضي ، ويمنع أيضا الرعايا من بيع الأراضي لليهود . ولكن تدخلت بعض الدول الكبرى وبخاصة بريطانيا فاستطاعت أن تقلل من فعالية القرار بالمنع ، وذلك بالرغم من تشبت الحكومة العثمانية برأيها حتى خلع السلطان عبد الحميد ( أبريل ١٩٠٩ (٣) وهذا يوضح أن الصهيونية لجأت إلى أسلوب الرشوة للموظفين الأتراك ، وأساليب أخرى كمخالفة قوانين الإقامة والبقاء في فلسطين في ظل قانون الحاية وأساليب برعاية الدول الأجنبية .

وأخذت المقاومة العربية تشتد في مواجهة الإستيطان الصهيوني ، في أعقاب المؤتمر الصهيوني الأول ، في عام ١٨٩٧ ترأس مفتى القدس محمد طاهر الحسيني

<sup>(</sup>٢) ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية ١٨٨٢ – ١٩٤٨ ، بيروت ١٩٧٤ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز عوض : المصدر السابق ، ص ١٤٥.

هيئة محلية ذات صلاحيات حكومية مهمتها التدقيق في طلبات نقل الملكية في متصرفية القدس ولمحاربة الهجرة اليهودية والإستيطان الصهيوني ، فحال ذلك دون حصول اليهود على أراضي زراعية جديدة لسنوات عديدة (١).

وأشارت تقارير عام ۱۸۹۸ إلى أن «أهل فلسطين وقفوا موقفا حازما ضد المشاريع الصهيونية والهجرة اليهودية ، وامكان قيام (اسرائيل) في بلادهم ، لأنهم اعتبروا ذلك خطرا على حقوقهم وامتيازاتهم » (٢) .

وشهد عام ١٩٠٠ حملة اجتماعية واسعة من العرائض الجماعية ضد استملاك اليهود للأراضى الزراعية . وسجلت تقارير «البرت عنيتي» المعتمد الرسمي «للجمعية الإستعارية اليهودية» ، وكانت حينذاك مؤسسة غير صهيونية . تدل دلالة قاطعة على الوعى الفلسطيني المبكر وتثبت أن الصهيونية هي التي سممت العلاقات العربية باليهود في فلسطين ، كما سجلت هذه التقارير امتداد المعارضة للصهيونية إلى صغار موظني الحكومة من أهالي البلاد (٣) .

وفى عام ١٩٠١ صدر قرار آخر يمنع دخول أى يهودى إلى أرض فلسطين (إلا إذا كان سيغادرها خلال ثلاثة أشهر) ولم ينفذ هذا القرار بسبب تدخل السفير البريطاني في العاصمة العثمانية (الأستانة)، على دخول الصهاينة إلى أرض فلسطين بمساعدة بريطانيا – بطرق غير مشروعة (٤).

وحذر المفكر العربي اللبناني نجيب عازوري – الذي أقام في فلسطين – من المخططات الصهيونية وتناقضها مع أماني الأمة العربية ، فني عام ١٩٠٤ أصدر نجيب عازوري بيانه التاريخي « بلاد العرب للعرب » وأصدر في العام التالي ، في باريس كتابه « يقظة الأمة العربية » Le vévil de la nation orabe ، نبه فيه إلى خطورة التوسع الصهيوني في فلسطين وأثره على الأمة العربية ، وخشيت السلطات العثمانية من إنتشار أفكاره بين العرب ، فقامت بحركة إعتقالات في يافا

<sup>(</sup>١) مجاهد على شراب: المصدر السابق

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٥٠

Mondel, Neville: Turks, Arabs and Jewish Immigration into Palestine, London 1965, (7) p.214.

Mondel, N: op. cit.,p. 246.

وغيرها من المدن ، ولكنها اضطرت تحت الضغط العربي في عام ١٩٠٦ إلى تعيين متصرف جديد للقدس ، بدلا من سلمه رشيد بك ، الدى كان قد ساند الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وخالف القوانين العثمانية التي فرضت الخطر عليها (١).

وقد أثار توافد يهود الهجرة الثانية ( ١٩٠٤ – ١٩١٤) استياء الفلاحين الفلسطنيين الدين عبروا فى أكثر من مناسبة عن معارضتهم منذ اللحظة الأولى لوصول المستوطنيين الصهاينة . ورافق هذا الاستياء موجة من الغضب على الملاكين الإقطاعيين الذين كانوا يجنون الأرباح من بيع الأراضى للصهاينة .

« وفى شهر تشرين الثانى(نوفمبر) ١٩٠٨ وردت تقارير تدل على أن الفلاحين فى منطقة حيفا وطبريا يضمرون شعورا من العداء نحو الملاكين العرب أصحاب الأراضي الشاسعة أمثال ( مصطفى باشا ، فؤاد سعد ، آل سرسق) وكذلك الأمر بالنسبة للمستعمرين اليهود » (٢) .

بعد أن قامت الجمعيات اليهودية بشراء مساحة واسعة من الأرضى من عائلة سرسق اللبنانية بالقرب من طبريا ، مماكان له أعمق الأثر في نفوس الفلاحين في القرى المجاورة والتي كانت ضمن صفقة البيع ، الأمر الذي حدا بهم إلى مهاجمة الفننين الذين جاءوا لمسح الأرض تمهيدا لنقل ملكيتها ، وذلك بقصد محاولة منع إتمام الصفقة . ونجح العرب بالفعل في استصدار أحكام من الباب العالى بإلغاء بعض الصفقات التي عقدها الصهاينة في مطلع القرن العشرين (٣) . ويبدو أن مشاعر الفلسطنين العرب المسلمين كانت ذات تأثير في موقف السلطان عبد الحميد الرافض لمحاولات هرتزل لإغرائه بيع فلسطين بالرغم من حاجة الدولة العثمانية الماسة حنيذاك للدعم المالى .

ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نذكر بالقخر والإعتزاز الموقف المشرف الذي وقفه السلطان عبد الحميد من محاولات هرتزل والصهيونية ، فقد أصدر عدة

<sup>(</sup>۱) أسعد رزوق : اسراثيل الكبرى ، دراسة فى الفكر التوسعى الصهيونى ، بيروت ١٩٦٨ ، ص ١٤٥

Mandel, N.: op.cit., p.300

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٥٠ - ٥١ .

قرارات في غاية الأهمية فقد أصدر قرارا بعدم السماح للحجاج اليهود بالإقامة في فلسطين أكثر من ثلاثة شهور . وعليهم تسليم جوازات سفرهم عند دخولهم أرض فلسطين ، ويستلموا بدلا منها إذن إقامه (الجواز الأحمر) من موظفي الباب العالى في الميناء الذي يدخلون منه ، وكل من لا يغادر البلاد خلال هذه المدة فسيطرد من البلاد . وأصدر أمرا ثانيا في سنة ١٩٠١ يحرم فيه على اليهود شراء أي قطعة أرض في فلسطين وكان القرار الأخير والهام هو رفض عروض اليهود عليه بتسديد جميع ديون الدوله العثمانية البالغ ٣٣ مليون ليرة انجليزية ذهبية ، وبناء أسطول لحملة الإمبراطورية بمبلغ ١٢٠ مليون فرنك ذهبي ، وتقديم قروض للدولة بمبلغ ٣٥ مليون ليره ذهبية بدون فوائد لانعاش مالية الدولة وذلك مقابل دخول اليهود إلى فلسطين والسماح لهم بانشاء مستعمرة في القدس.

أدرك السلطان عبد الحميد بثاقب نظره أن هذا المطلب البخس لا يتناسب مع الثمن الضخم الذي عرضه اليهود وأيقن أنهم إنما يريدون الحصول على موطئ قدم في بداية الأمر ، ليتطلعوا بعد ذلك لإستعار فلسطين كلها . ولذلك كان رده التاريخي على اليهود - بعد أن رفض مقابلتهم - مايلي :

١ ــ أن ديون الدولة ليست عارا عليها ، لأن غيرها من الدول مثل فرنسا مدينة أيضا وذلك لا يضيرها .

٢ – أن بيت المقدس الشريف قد افتتحه للإسلام أول مره سيدنا عمر بن الحظاب ولست مستعدا أن أتحمل في التاريخ وصمة بيعها لليهود وخيانة الأمانة التي كلفني المسلمون بحايتها .

٣ – ليحتفظ اليهود بأموالهم ، فالدولة العلية لا يمكن أن تحتمي وراء حصون بأموال أعداء الإسلام.

هذا هو موقف السلطان عبد الحميد المشرف من قضية فلسطين ، والذي يذكر له العرب والمسلمون بالتقدير (١). والاعتزاز والفخر، والذي رفع الصهيونية والإستعار لأن يتعاونا على تحريك حزب تركيا الفتاة للتخلص منه وخير

<sup>(</sup>١) حسان حلاق : موقف الدولة العثمانيه من الحركة الصهيونية ١٨٩٧ – ١٩٠٩ بيروت ١٩٧٨ انظر الفصل الثالث ص ١٢١ - ٢٥١

شاهد على موقف السلطان عبد الحميد هو ما ورد عن هذه الإتصالات في مذكرات هرتزل وقد سبق الإشارة إليها .

ومنذ عام ١٩٠٨ بدأت بعض الصحف تأخذ على عاتقها كشف المطامع الصهيونية وأخطار الهجرة وبيع الأراضي لليهود وكان في طليعة تلك الصحف جريدة «الكرمل» التي أسسها نجيب نصار والتي توقفت مرارا بسبب مقالاتها العنيفة التي كشفت الخطر الصهيوني . كما قامت مظاهرات مختلفة احتجاجا على الهجرة اليهودية (١) . وهكذا اتخذ رد الفعل العربي ضد الصهيونية منذ البداية أشكالا مختلفة من إرسال البرقيات إلى الإحتجاج والمظاهرات والحملات الإعلامية في الصحف .

وازدادت الهجمات المسلحة حدة بعد عام ١٩٠٨ على المستعمرات اليهودية والأفراد ، بتأثير من الحملة الصحفية التي وصلت الفلاحين في أكواخهم الطينية والبدو في خيامهم (٢)

وبعد أن جرت انتخابات مجلس المبعوثان فى السلطنة العمّانية ، انتقل الصراع ضد الصهيونية إلى داخل المجلس أيضا ، ومنذ سنة ١٩٠٩ خاصة ، فقد أجبر النواب العرب فى مجلس المبعوثان رئيس الوزراء على أن يعلن « أنه لن يسمح لليهود بإستيطان فلسطين » (٣) .

وفي هذه الفترة ظهرت أول وثيقة هامة عن موقف الفلسطينيين من اليهود والحركة الصهيونية ، وهي دراسة نشرها المثقف الفلسطيني يوسف الخالدي بين فيها أن هدف الحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية في فلسطين ، وقد حذر من قيام تلك الدولة لأن قيامها « لا يمكن أن يتم دون إصطدامات وصراع دموى بسبب المعارضة العربية لقيام مثل هذه الدولة » . ويطرح الخالدي في دراسته قضيتين هامتين :

<sup>(</sup>١) ناجى علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٩٦.

<sup>(</sup>٣) ناجي علوش : المصدر السابق ، ص ٩٧ .

أولاهما : أنه يلمس « مشكلة يهودية » فى أوربا ، ولذلك فقد اقترح » إقامة وطن قومى لليهود خارج فلسطين » .

وثانيهما: أنه يفرق «بين الصهيونيين وغير الصهيونيين من اليهود» (۱). وواصلت الصحف العربية حملاتها على الذين يبيعون أراضيهم للمهاجرين الصهاينة ، وفي شهر أيار (مايو) ١٩١٠ ، هاجمت الصحف العربية آل سرسق لاعتزامهم بيع أراضي قريتي فولة وعفولة لليهود. وبحلول صيف عام ١٩١٠ كانت عدة صحف عربية نافذة قد بدأت تتبني الحملة المناوئة لبيع الأراضي العربية للمستوطنين الصهاينة ، بينها صحيفة «المقتبس» الدمشقية وصحف «المفيد» و «الحقيقه» «والرأى العام» البيروتية . كما كونت جميع الصحف العربية جبهة واحدة ضد الصهيونية ، فكتبت مقالات كثيرة ضد الصهيونية ، كما كشفت أيضا أساليب ووسائل اليهود ، كرشوة الحكام العبانيين وكبار موظني الباب العالى بقصد تسهيل نقل ملكية الأراضي العربية في فلسطين إلى اليهود (۲).

وتجلى رفض العرب فى معارضة المصريين لمشروع توطين اليهود فى شبه جزيرة سيناء ، كما تجلى كذلك فى معارضة النواب العرب فى البرلمان العثمانى ( مجلس المعوثان ) عام ١٩١٤ للهجرة اليهودية إلى فلسطين ، وإقامة المستعمرات الزراعية فيها (٣).

وتصاعدت موجة المقاومة والتصدى فظهرت جمعيات لكافحة الصهيونية ودرء الخطر الصهيوني عن البلاد ، مها جمعية مكافحة الصهيونية « أنشئت عام ١٩١٣ في نابلس » ، وفي عام ١٩١٤ تأسست الجمعيات التالية في القدس « الجمعية الخيرية الإسلامية » و « جمعية الاخاء والعفاف » و « شركة الاقتصاد الفلسطيني العربي » و « شركة التجارة الوطنية الاقتصادية » . وكان هدف هذه

<sup>(</sup>۱) جريدة الاهرام ، ۱۹۰۹/۱۰/۷ نقلا عو الأرض الفلسطينية بين الشرعية والإغتصاب ص

<sup>(</sup>٢) جريدة المقتبس الدمشقيه ١٩١٢/١٢/٢٥ نقلا عن عبد الوهاب الكيالي : المصدر السابق ، ص ١٤ - ٧١

Taylor, A: Prelude to Israel (New york 1959) p.31. (7)

المؤسسات ومثيلاتها هو الوقوف في وجه الأخطار الوشيكة التي تهدد أرض الوطن وإنقاذ البلاد من الدمار (١)..

وشهدت البلاد طيلة صيف عام ١٩١٣ حملة من الإحتجاجات ضد معاولات بيع أراضى الدولة الحكومية (الميرى) في بيان لليهود ، واشتدت النقمة الجاهيرية حتى أن مظاهرات قامت في نابلس سنة ١٩١٣ ضد إعتزام السلطة بيع أراضى بيسان للمنظات الصهيونية ، ونشرت الكرمل في ٤(٧(١٩١٣ صورة من أراضى بيسان للمنظات الصهيونية ، ونشرت الكرمل في ١٩١٣) مورة من مضبطة احتجاج من غزة والقدس ويافا حول منح الحكومة الأرض لليهود ، ونشرت كذلك برقيات احتجاج أخرى من أهالي فلسطين ، كما نشرت كذلك نداء إلى الفلسطينين دعتهم فيه إلى الضغط على الحكومة لمنعها من بيع الأراضى الأميرية إلى اليهود فتضايقت الحكومة التركية . والتي جاءت في أعقاب الإطاحه بالسلطان عبد الحميد بتعضيد من اليهود وحزب تركيا الفتاة – من الحملة وأغلقت الصحف (فلسطين والكرمل والمقتبس) التي عالجت الموضوع بتهمة تعكير الأمن (٢).

كما شهد عام ١٩١٣ مظاهرات قامت في نابلس إحتجاجا على إعتزام السلطة يع أراضى بيسان للمنظات الصهيونية ، وحرق الشعب الفلسطيني حرشا من الأشجار التذكارية التي غرسها بعض رجالات الصهيونية عند زيارتهم لفلسطين في ذلك العام . كما قام الفلاحون بمهاجمة المستعمرات اليهودية في منطقة طبريا والحليل ويافا وقد ربط الصهيونيون ذلك بحسدالفلاحين لهم إلا أنها كانت إعترافا بأن حياة المستوطنات لم تكن آمنة . وتعددت شكاوى اليهود لدى الباب العالى للمنافئة سكان المستوطنات ، وكان أشهر هذه الحوادث هي حادثة الإشتباكات بين أهالي قرية زرنوفا ومستعمرة ديران (رحبوت) في أواخر تموز (يوليو) بين أهالي قرية رونوفا ومستعمرة ديران (رحبوت) في أواخر تموز (يوليو) بين أهالي القرية وحراس المستوطنة

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٧١ - ٧٧

<sup>(</sup>٢) جريدة الكرمل ، ٧/٧ ، ٧/٧ ، ١٩١٣/٨/٨ نقلا عن ناجي علوش . المصدر السابق ، ص

البهودية حول قطف بعض العب من كروم المستوطنة ، واتسع الإشتباك ليشمل أهالى القريتين ، واستخدم السلاح ووقع بعض القتلى والجرحى من الطرفين وبدأت القطبعة تأخذ دورا مها فاستغل الصهيونيون الحادث لتصوير أهالى البلاد مظهر المتوحشين المتعصبين (١)

ولعبت الصحافة العربية المعادية للصهيونية في الأشهر السبعة الأولى من عام ١٩١٤ دورا بارزا وهاما في توعية الرأى العام والتمهيد للقيام بأعال منظمة منسقة ضد الصهاينة . وقد ثابرت الصحافة دون كلل أو ملل على التنديد بمواقف «أولئك الأثرياء المتنفذين الذين تعميهم مصالحهم الشخصية ، فلا يرون الخطر الصهيوني المحدق بهم ويؤثرون حاضرا ذهبيا على حساب مستقبل مظلم لأينائهم » (٢).

وكشف هذا النداء النقاب عن أن الفلسطينيين قد فقدوا الأمل أن تتخذ الحكومة أى أجراء صد العدوان الصهيوني ومن ثم تحركوا نحو ننظيم أنفسهم والإعتاد عليها وحدها. وعشية الحرب العالمية الأولى كان الفلسطينيون يفكرون بالإنقضاض على الحكم التركى فانضم الكثيرون منهم إلى جمعيتين «العهد» و «الفتاة » اللتين كانت تناضلان في سبيل استقلال العرب ووحدتهم وذلك إيمانا من الفلسطينيين بأن الصهيونيين حلفاء الأتراك في وجه النهضة العربية. ولم يكن عما يثير الدهشة بالطبع أن يكون شباب فلسطين قد بدأوا بالتفكير باللجوء إلى العنف أخر الدواء ضد الصهيونية ، وذلك في وقت كانوا فيه يعملون أيضا على القيام بثورة ضد الأتراك لتحقيق استقلال العرب (٣).

وتأسيسا على ما تقدم ، فإن عرب فلسطين قد وضعوا خطة سرية ضد اليهود في فلسطين إبان الحرب العالمية الأولى ، فقد كشف بيرلمان أن الأوراق والمستندات التي وضع الأتراك أيديهم عليها عام ١٩١٥ تكشف عن وجود خطه

<sup>(</sup>١) خيريه قاسميه : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه ، ص ١٩٧ – ١٩٨

<sup>(</sup>۲) ناجي علوش: الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ١٠٣ - ١٠٤

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٧٦ - ٧٧

للتخلص من الصهيونية تقضى بإضرام النار فى المستعمرات اليهودية وطرد السكان اليهود منها . ومما جاء فى تلك الأوراق أن الصهيونيين هم ألد أعداء العرب وهذا هو السبب الذى من أجله كان الأتراك على استعداد تام لمساعدتهم (١) .

0

وبنشوب الحرب العالمية الأولى ، توقف النشاط ضد الحركة الصهيونية لإنتقال مركز نشاطها إلى مجالات عالمية أوسع من جهة ، ولأن الشرق العربي نفسه قد شغلته أحداث الحرب بعد أن صار أحد ميادينها العسكرية من جهة أخرى ، ولتغير موقف تركيا نفسه من اليهود إبان الحرب أيضا. فقد ألغت تركيا امتيازات نظام الحماية التي كان المواطنون الأجانب ومن ضمنهم المهاجرون اليهود يتمتعون بها . واعتبرت تركيا يهود روسيا مواطني دولة معادية كانت في حالة حرب مع تركيا ، فاضطر حوالي ٣٠ ألف يهودي إلى النزوح من فلسطين وبذلك وصل عدد السكان اليهود فيها في نهاية الحرب إلى نحو ٥٦ ألف نسمه بدلا من ٨٥ ألف عند بدايتها (١) . ونال اليهود أيضا في فلسطين نصيبهم من سياسة الإضطهاد (٣) ، والتي انتهجها جمال باشا في سوريا الكبرى ، فقامت السلطات العَمَّانية بحظر النشاط الصهيوني في البلد ، وأمرت بحل كل المنظات الصهيونية العاملة فيه ، وقام جمال باشا بنبي عدد من الزعماء الصهيونيين البارزين من فلسطين وكان من بينهم دافيد بن غوريون واسحق بن زفى وغيرهم . كما اشتدت الإجراءات القمعية ضد اليهود في أواخر عام ١٩١٧ عندما كشفت السلطات العَمَّانية شبكة تجسس (نيلي) وتعمل بين يهود فلسطين لصالح بريطانيا ، ونتيجة لذلك فرض الأتراك حصارا حول بعض المستوطنات اليهودية ، ونكلت بسكانها

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٨٢ .

<sup>(</sup>۲) صبري جريس: تاريخ الصهيونية حدا بيروت ١٩٧٧، ص ٢٩٠ - ٢٩٢

<sup>(</sup>٣) في عام ١٩١٥ اقتحم الرائد حسن الجّابي اجتماعاً سرياً لفرع الجمعية الصهيونية في مدينة يافا وضبط اوراقاً سرية هامة وخطيرة ، ونفي بعض رجالات الصهيونية خارج المدينة وابرق أهل يافا إلى السلطان العثماني في ذلك الوقت محذرين من خطر الصهيونية . انظر عادل غنيم : « موقف عرب فلسطين من اليهود والصهيونية ومن الحرب العالمية الأولى في اضطرابات البراق ١٩٢٩ » مجلة الشرق الأوسط ، القاهرة ١٩٧٤ ، ص ١٩٧٠ م ٢١٥

واعتقلت أعدادا كبيرة منهم ، وأعدمت بعض قادة شبكة التجسس (نيلي). وزاد من حدة الإجراءات التي اتخذت ضد سكان المستوطنات اليهود الإضطراب الذى ساد فى صفوف القوات التركية مع بدء الهجوم البريطانى من سيناء على جنوب فلسطين (۱).

أدى إلغاء تلك الإمتيازات إلى خروج تظاهرات تأييد عربية في يافا والقدس وقام المتظاهرون في احداها بوضع قبعة من ذلك النوع الذي يستعمله المستوطنون الصهيونيون على رأس كلب ورجموه بالحجارة وهم ينشدون «الحاية مثل الصرماية» (٢). (الحذاء). كما أبدى عرب فلسطين تأييدهم وترحيبهم بالإجراءات القمعية ضد اليهود، ولكنهم مع ذلك كانوا غير راضين عن موقف السلطات لمنعهم من تنفيذ مخططاتهم السرية ضد اليهود. وربما كانت السلطات العثمانية آنذاك معذورة الأنها مشغولة في مبادين الحرب وتخشى قيام حرب أهلية في منطقة الحرب قد تؤثر عليها، ولربما كان بعض الساسة العثمانيين متعاطفين معهم مند الدولة العثمانية في حين تحالف جماعة الإتحاد والترقى مع اليهود وسار كلا ضد الدولة العثمانية في حين تحالف جماعة الإتحاد والترقى مع اليهود وسار كلا المجانبان العربي والتركى في طريق قومي مما كان له أكبر الأثر في إنهيار الدولة المبابن العربي والتركى في طريق قومي مما كان له أكبر الأثر في إنهيار الدولة بسبب خضوعها للصهيونية والإستعار،

وهكذا كانت نظرة عرب فلسطين للحركة الصهيونية نظرة واقعية فقد أحسوا بخطر الغزو الصهيوني الذي يتهددهم وكانوا يخشون من قيام دولة صهيونية في فلسطين من خلال تحركات الصهيونية فأدركوا أن المعركة مع الصهيونية هي معركة بقاء أو فناء وأن نجاح الحركة الصهيونية يعني أن الصهيونيين يمتلكون البلاد ونصبح نحن فيها غرباء . وكان التخوف الشعبي يذهب أبعد من ذلك وكأنه يتنبأ بالمستقبل ، ويخشى من المصير الأسود الذي سيلاقيه الفلسطينيون إذا لم ينهض المحلون ويخفوا لإنقاذهم .

<sup>(</sup>۱) صبری جریس: تاریخ الصهیونیة ، ح ۱ ص ۲۹۶ – ۲۹۵

<sup>(</sup>۲) صبری جریس: تاریخ الصهیونیة حد ۱ ، ص ۲۹۱ ی

ولا شك أن عرب فلسطين كانوا على وعي وادراك عظميين لأبعاد الخطر الصهيوني ، إذ بدأ الصراع العربي الصهيوني منذ ببلورت الصهيونية السياسية عام ١٨٩٧، ولكنه ظل ضعيفا ومحدودا حتى اعلان وعد بلفور ، ثم زاد تأججا بعد وضع سياسة الوطن القومي موضع التطبيق خلال الإنتداب البريطاني على فلسطين ، وقد حدد كل هذا طبيعة الصراع بين الطرفين ، وأوضح التناقص بين الحركة الوطنية العربية والحركة الصهيونية. وتعود خلفية الصراع وجذوره إلى عوامل سياسية واجباعية واقتصادية ، فمن الناحية السياسية تسعى الحركة الصهيونية إلى السيطرة والإستعار والإحتلال شأمها في ذلك شأن الدول الإستعارية الكبرى لما بينهما من ترابط في المصير والوجود والمصالح المشتركة ومن الناحية الإجتماعية فإن المجتمع الفلسطيني يعد مجتمعا زراعيا في الدرجة الأولى ومجتمع كهذا لابد أن يكون محافظا ، وأن يكون أهله ملتصقين بالأرض كما أن مثل هذا المجتمع ينظر بريبة إلى الغريب دائمًا لما يرنبها من تفاوت وإختلاف في العادات والتقاليد . أما من الناحيه الاقتصادية فقد شعرت غثة الفلاحين والعمال والحرفيين بأن الصهيونية قد قدمت تحديا لكل هؤلاء بما في صفوفها من حرفيين وخريجي جامعات وعال وعال مهنيين ورؤوس أموال وخبرة يهودية عالمية في كل المجالات وأنه بالتالي ستسيطر الصناعة اليهودية على الصناعة العربية وتعمل على عرقلتها ، ولذا كانت المعارضة العربية للصهيونية معارضة عنيفة وشرسة ، وتطورت إلى معركة بقاء أو فناء استمرت حتى بعد قيام الحرب العالمية الأولى خلال فترة الإنتداب البريطاني على فلسطين.

ومنذ صدور وعد بلفور واحتلال الإنجليز لفلسطين ١٩١٧ ، عمل عرب فلسطين على خلق تنظيم سياسي يستطيعون بواسطته مواجهة النشاط الصهيوني ، فتأسست الجمعيات الإسلامية المسيحية التي قادت الحركة الوطنية الفلسطينية إبان الحكم العسكرى ، وكانت تلك الجمعيات تنسق في نشاطها مع الحركة العربية العامة التي كانت تتخذ من دمشق مقرا لها (١) , وكانت زيارة وايزمن

<sup>(</sup>١) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية ، القاهرة ١٩٧٤ ، ص ١٤ – ١٧

لفلسطين في عام ١٩١٨ من أهم العوامل التي ساعدت على تكوين تلك الجمعيات (1). وفي ٣ فبراير ١٩١٩ أرسل المؤتمر الفلسطيني الأول المنعقد في القدس احتجاجا إلى مؤتمر الصلح في باريس، ورفض فيه تصريح بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين، كما قدمت الجمعية الإسلامية المسيحية عريضة مماثلة (٢).

وسجل تقرير لجنة كنج كرين King-Crane التي قدمت إلى فلسطين عام ١٩١٩ رفض سكانها العرب للصهيونية ، وقررت اللجنة في تقريرها أن البرنامج الصهيوني لا يتفق مع الحقائق ولا مع المبادئ التي أعلنها الحلفاء ، كما أوصى التقرير بأنه « يجب الحد من الهجرة اليهودية إلى فلسطين والعدول عن كل خطة ترمى إلى جعل فلسطين دولة يهودية » (٣).

وبعد توقيع معاهدة فرساى ( ٢٨ يونيو ١٩١٩) وإقرار ميثاق عصبة الأمم ، طالب الشعب العربي الفلسطيني بالإتحاد مع سوريا في دولة عربية مستقلة ، وعارض بشدة أى تقسيم في بلاد الشام . كما طالب بحق تقرير المصير وفق المبادئ التي أعلنتها الدول الحليفة على أثر انتهاء الحرب في نوفير عام ١٩١٨ (٤) .

وفى فبراير ١٩٢٠، دعت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني الأول إلى عقد مؤتمر فلسطيني في يافا ولكن السلطات البريطانية منعت العرب من عقد ذلك المؤتمر وحظرت على الفلسطينيين الإجتماعات العامة والمظاهرات، وفرضت الرقابة على الصحف العربية واعتبر العرب ذلك المؤتمر المقترح بمثابة المؤتمر الفلسطيني الثاني (٥٠).

<sup>(</sup>١) عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الإنتداب والصهيونية ، القدس ٢١٩٣٧ ص ٣٧

<sup>(</sup>٧) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ، اعداد مؤسسة الدراسات الفلسطينة ، بيروت ١٩٦٨ ،

وثيقة ٢، ص ٣ – ٤ وثيقة ٢، ص ٨ – ١١

Documents on British Foreign policy: General clyton to Earl curzon June 1919, vol. (\*) iv,p.285.

Ibid; p.273 (£)

<sup>(</sup>٥) محمد عزة دروزة : القضيه الفلسطينية في مختلف مراحلها ، ط بيروت ١٩٥٥ ، ص ٣٨

وكانت جاهير الشعب العربي تغلي نقمة على السلطات البريطانية والمنظمة الصهيونية ، فانفجرت يوم ٤ أبريل ١٩٢٠ في انتفاضة عارمة وحدثت إشتباكات بين العرب واليهود في مدينة القدس ، سقط فيها عدد من القتلي والجرحي من كلا الطرفيين ، وإن كانت خسائر اليهود أكثر من خسائر العرب ، وامتدت الإشتباكات إلى شهال فلسطين ، ولكن قوات الإحتلال البريطاني قمعت تلك الإنتفاضة بالقوة . وكان من نتائج هذه الانتفاضة ظهور موسى كاظم الحسنيني كأول زعيم للحركة الوطنية الفلسطينية من جهة ، وظهور وحدات يهودية مسلحة على يد جابوتنسكي تسمى بوحدات الدفاع الذاتي «الهاجاناه» من جهة أخرى (١)

وفى الفرة بين ١٣ إلى ١٩ ديسمبر عام ١٩٢٠ عقد المؤتمر الفلسطيني الثالث في حيفا ، فأقر ميثاقه الوطني بالمطالبة بحكومة فلسطينية مستقلة على عكس المؤتمر الأول الذي نادى بوحدة فلسطين مع سوريا وكان سقوط الحكم العربي في دمشتى في أواخر يوليو من عام ١٩٢٠ صدمة للحركة الوطنية الفلسطينية ، وجاءت الصدمة الثانية بعد شهرين حيبا ضربت ثورة العراق عام ١٩٢٠ مما فرض على القيادة الفلسطينية أن تعيد النظر في إستراتيجيتها وأسلوب عملها السياسي في هذه المرحلة (٢) . وقد حاول العرب ممارسة سياستهم الجديدة لأول مرة حيبا عرضوا مطالبهم على وزير المستعمرات (تشرشل) يوم ٢٨ مارس المردة عيبا عرضوا مطالبهم على وزير المستعمرات (تشرشل) يوم ٢٨ مارس المردة تياء وجوده في القدس ، إلا أنه رفض تلك المطالب وتمسك بسياسة بلاده تجاه الحملة الصهيونية كما أسلفنا , وعندما قامت مظاهرة في مدينة حيفا في نفس اليوم ( ٢٨ مارس ) في محاولة للضغط على بريطانيا لإعادة تقييم سياستها نفس اليوم ( ٢٨ مارس ) في محاولة للضغط على بريطانيا لإعادة تقييم سياستها نفس اليوم ( ٢٨ مارس ) في محاولة للضغط على بريطانيا وأطلقت النار على جموع المتظاهرين ، قتلت اثنين من العرب ، وأصابت عشرة آخرين ، وفرضت حظرا على التظاهرين ، قتلت اثنين من العرب ، وأصابت عشرة آخرين ، وفرضت حظرا على التظاهر والتجمع في سائر انحاء فلسطين (٣).

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث، ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ، ص ١٦ – ١٩

<sup>(</sup>٣) كامل خله : فلسطين والإنتداب البريطاني ، ص ١٦١

وفى أول مايو ١٩٢١ عمت مدن وقرى فلسطين انتفاضة عارمة ، بدأت بمدينة يافا على أثر إحتكاكات بين العرب والمتظاهرين من اليهود بمناسبة عيد العمال ، وتفاقمت الأمور فهاجم العرب عددا من المستعمرات اليهودية وألحقوا بها خسائر كبيرة ، إلا أن القوات البريطانية انبرت للدفاع عن اليهود وحاية مستعمراتهم ، وأنزلت في صفوف العرب خسائر جسيمة قدرت بـ ٤٨ شهيدا و ٧٥ جريحا . في حين بلغت خسائر اليهود ٤٧ قتيلا و ١٤٦ جريحا (١) . وقد تمخضت تلك الإنتفاضة عن نتيجة هامة جدا هي الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين من عرب فلسطين الذين شاركوا في الأحداث جنبا إلى جب (٢) .

وعلى أثر انتفاضة مايو ، عنيت الحكومة البريطانية لجنة للتحقيق فى أسباب الحوادث برئاسة السيرتوماس هايكرفت قاضى قضاة فلسطين آنذاك فكانت نتائج التحقيق عادلة ، إذ أوضحت بأن السبب فى تلك الأحداث راجع إلى شعور العرب بضرورة مقاومة السياسة الرامية إلى إقامة وطن يهودى فى بلادهم . فقد حاء فى توصيات اللجنة : « . . . ونحن متفقون بأن ليس هناك دافع لوقوع الإضطرابات غير الشعور السائد فى البلاد ضد اليهود ، وهو ناشئ عن خطة الحكومة فها يتعلق بالوطن القومى اليهودى » (٣) .

وكانت انتفاضة مايو دافعا لعقد المؤتمر الفلسطيني الرابع الذي عقد في القدس في الفترة ما بين ٢٩ مايو و ٥ يونيو من عام ١٩٢١ ، وكان من مقرراته : إرسال وفد فلسطيني إلى لندن برئاسة موسى كاظم الحسيني لشرح القضية الفلسطينية وتقديم مطالب عرب فلسطين إلى الحكومة البريطانية . وسافر الوفد يوم ١٩ يوليو ومكث في لندن قرابة عام ، لم يستطع فيها تغيير سياسة بريطانيا تجاه فلسطين . وقد أرصدت بريطانيا على أثر انتهاء محادثاتها مع ذلك الوفد ، الكتاب الأبيض لعام ١٩٢٧ ، والذي تمسكت بموجبه بسياستها تجاه الصهيونية العالمية

Parlimentary Debates, House of Londs, 5th series, vol. 45. 15 Tune 1921, colc 566- (1) 572

<sup>(</sup>٧) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، المجموعة الأولى ١٩١٥ – ١٩٤٦ . القاهرة ١٩٥٧ ، ص ١٢٤ .

parlimentary Debats, House of commons, vol. 151, 16 Th Mar. 1922 col. 2356! (T)

وضرورة تنفيذ تصريح بلفور، ووعد بإنشاء مجلس تشريعي، وحددت الهجرة اليهودية إلى فلسطين بحيث لا تزيد على مقدرة البلاد الاقتصاديه على الاستيعاب (١).

وقد سارع عرب فلسطين إلى رفض الكتاب الأبيض ، ورفض الإنتداب البريطاني على فلسطين ، وطالبوا إنشاء حكومة وطنية مستقلة ، وقد أصدرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الفلسطيني الرابع بيانا بذلك في ٨ يوليو عام ١٩٢٢ ، وتلا ذلك سيل من البرقيات من الهيئات والجمعيات العربية في فلسطين موجهه إلى مجلس عصبة الأمم ، تؤيد بيان اللجنة التنفيذية ، إلا أن ذلك المجلس صادق على انتداب بريطانيا على فلسطين يوم ٢٤ يوليو عام ١٩٢٢ دون النظر إلى أماني الشعب الفلسطيني (١).

وفى ٢١ أغسطس عاد الوفد العربي من لندن واتجه على الفور إلى مدينة نابلس بين هتاف جموع الشعب التي جاءت لاستقباله ، والتي كانت تنادى برفض الانتداب وسياسة الكتاب الأبيض . وفى اليوم التالى بدأ المؤتمر العربي الحامس عقد جلساته فى مدينة نابلس واستمرت تلك الجلسات حتى ٢٥ أغسطس عام ١٩٢٢ ، وكان المؤتمر قد استمع إلى تقرير من الوفد العائد من لندن ، ثم أصدر فى ختام جلساته ١٧ قرارا من أهمها : رفض دستور فلسطين الجديد ، ورفض الإنتداب ، ومشروع روتنبرج ومقاطعه البضائع اليهودية ، وتأسيس مكتب فلسطين فى لندن ، وتطبيق نظام مالى لجمع التبرعات ، وفى أول سبتمبر عام ١٩٢٢ أصدرت اللجنة التنفيذية للمؤتمر بيانا طالبت فيه المواطنين مقاطعة انتخابات المجلس التشريعي المقترح (٣) . وهكذا فشلت جهود بريطانيا فى إضفاء الصبغة الشرعية على حكمها فى فلسطين بعد ما فشل مشروع بريطانيا فى إضفاء الصبغة الشرعية على حكمها فى فلسطين بعد ما فشل مشروع المجلس التشريعي وكذلك المجلس الإستشارى ، مما دعا عددا من أعضاء مجلس العموم إلى اتهام حكومة الإنتداب بسوء الإدارة إلى فلسطين <sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) جامعة الدول العربية ، الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ج.١ ، ص ١٥٦ – ١٥٩ .

Esco - Foundation: Astudy of Jewish, Arab and British policies, vol.1.pp.281-287. (Y)

<sup>(</sup>٣) وثاثق المقاومة الفلسطينية العربية ، ص ٥٥ – ٥٨

<sup>(</sup>٤) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ١٣٦

وفى ٧٧ اكتوبر عام ١٩٢٧ تقرر عقد مؤتمر لوزان بين بريطانيا وفرنسا وإيطاليا ، فتشكل وفد فلسطين برئاسة موسى كاظم الحسيني وسافر إلى لوزان لعرض قضية بلاده ، إلا أن الحلفاء حالوا دون اشراكه في جلسات المؤتمر ، فغادر الوفد لوزان واتجه إلى لندن واجتمع بوزير المستعمرات في محاولة منه لتغيير موقف بريطانيا إلا أن الوفد عاد خائبا إلى فلسطين (١) .

وبعد عودة الوفد من لندن بوقت قصير ، عقد في مدينة يافا المؤتمر الفلسطيني السادس في الفترة من ١٠ إلى ٢٠ يونيو عام ١٩٢٣ ، وقرر المؤتمر رفض مشروع المعاهدة العربية البريطانية المقترحة ، وطالب بإنشاء حكومة نيابية مستقلة ، وبالغاء السياسة الصهيونية التي ترمي إلى إنشاء الوطن القومي اليهودي (٢) . وقرر المؤتمر كذلك إرسال وفد ثالث إلى لندن ، ولكن بريطانيا تمسكت بسياسة الوطن القومي فعاد الوفد الفلسطيني إلى بلاده يجر أذيال الحيبة والفشل (٣) . ومع ذلك عرضت بريطانيا على عرب فلسطين إنشاء وكالة عربية على غرار الوكالة اليهودية ولكنهم رفضوا العرض ، كما رفضوا من قبله مشروع المجلس التشريعي (٤) .

وخلال هذه الفترة ( ۱۹۲۳ – ۱۹۲۸ ) دب الحلاف واشتد الصراع العائلي بين آل الحسيني الذين كانوا على رأس الحركة الوطنية الفلسطينية ، وآل النشاشيني الأكثر إعتدالا والذين يقودون المعارضة ضد المجلس الإسلامي الأعلى الذي أخذ يبرز كقوة سياسية في البلاد برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني ، ولذا سمى أنصار المجلس (بالمجلسية) في حين سمى معارضوه (بالمعارضة) (٥٠) . واستشرى النزاع بين هاتين الكتلتين ، فأحدث شرخا في بنية الحركة الوطنية . ونتيجة لذلك تشرذمت تلك الحركة ، وظهر عدد من الأحزاب السياسية مهمتها معارضة اللجنة التنفيذية العربية ، وهذه الأحزاب هي :

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٣٦ - ١٣٩

<sup>(</sup>٢) وثائق المقاومة الثملنتطيئية العربية ، ص ٧٣ – ٧٥

<sup>(</sup>٣) عادل غنيم: المصدر السابق . ص ١٤٢ - ١٤٣

<sup>(</sup>٤) محمد امين الحسيني : حقائق قضية فلسطين ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٥) محمد عزة دروزة: المصدر السابق، ط ٢ ص ٥١ - ٥٣

١ - الحزب الوطني: تأسس في نوفمبر عام ١٩٢٣ برئاسة سليمان التاجي الفاروقي ، وكان من أبرز رجاله راغب النشاشييي . وكان هذا الحزب ميالا للتعاون مع حكومة الإنتداب .

٢ - حزب الزراع وهو عبارة عن مجموعة من الأحزاب الزراعية التي نشأت في المدن والقرى . وكان بعض الوجهاء وراء ظهور هذه الأحزاب التي كان همها معارضة اللجنة التنفيذية العربية .

٣ - حزب الأهالى: تأسس فى نابلس عام ١٩٢٦، وكان من أبرز رجاله عبد اللطيف صلاح، وعادل زعيتر وكان ظهور هذا الحزب يعتبر خروجا جديدا على ارادة الأمة، وصفقة موجهة إلى نضالها الوطنى (١) بعد أن جرت محاولات لتوحيد الحركة الوطنية وجذب الحزب الوطنى إليها.

وإبان هذه الفترة ، عملت بريطانيا على تطوير الوطن القومى اليهودى وترقيته ، وذلك بتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية التي كان يتعرض لها اليهود نتيجة لسقوط العملة البولونية ، التي أثرت على سير حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين . وفي نفس الوقت ازدادت السلطات البريطانية إمعانا في تجاهل العرب (٢) .

وقد أدت تلك السياسة إلى الإسراع بعقد المؤتمر الفلسطيني السابع برئاسة موسى كاظم الحسيني يوم ٢٠ حزيران (يونيو) ١٩٢٨، وحضره ٢٥٠ مندوبا من جميع مناطق فلسطين يمثلون جميع الإتجاهات فيها . وكان هذا المؤتمر أضعف المؤتمرات الفلسطينية ، وقد أيد مقررات المؤتمرات السابقة (٣).

وإزاء محاولات الصهيونيين الرامية إلى إقامة الوطن القومى اليهودى في فلسطين ، ومطالبتهم بضرورة الإستيلاء على حائط المبكى ، فقد زادت نقمة

<sup>(</sup>١) عادل غنيم : المصدر السابق ، ص ١٤٦ – ١٥٥

<sup>(</sup>٢) كامل خلة : المصدر السابق ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) محمد عزة دروزة : القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ، ط ١ ، ص ٥٩

العرب على الصهاينة وعجلت بإندلاع انتفاضة عام ١٩٢٩ التي دعيت بهبة البراق (١).

وقد كان السبب المباشر لتلك الإنتفاضة هو الإحتكاك بين الفلسطينيين واليهود على حائط المبكى ، وذلك على أثر قيام اليهود بمظاهرات في يومى ١٤ و واليهود على حائط المبكى ، وذلك على أثر قيام اليهود بمظاهرات في يومى ١٥ أغسطس عام ١٩٢٩ في كل من يافا والقدس على التوالى . وكان اليهود يهتفون « الحائط حائطنا » مما أثار نقمة العرب ، فانطلقت مظاهرة مضادة من المسجد الأقصى يوم الجمعة ١٦ أغسطس أزال فيها المتظاهرون كل ما وضعه اليهود من أدوات للعبادة أمام ذلك الحائط (٢) . وقد تطورت الأحداث لتعبر عن نقمة الفلسطنيين على الوجود الصهيوني في البلاد ، فعمت أحداث تلك الإنتفاضة في الفترة ما بين ٢٣ و ٢٩ أب (أغسطس) من عام ١٩٢٩ معظم مدن فلسطين وبخاصة في القدس والخليل وصفد . وكانت نتائج تلك الإنتفاضة سقوط العديد من القتلى بين الطرفين إذ بلغ عدد قتلى اليهود ١٩٣٣ ، وعدد الجرحى منهم ١٩٣٩ شخصا ، بينا بلغت خسارة الفلسطينيين ١١٦ شهيدا و ٢٣٧ جريحا ، معظمهم سقط برصاص قوات البوليس والقوات العسكرية البريطانية (٣).

وقد زادت أحداث عام ١٩٢٩ من روح العداء لدى عرب فلسطين تجاه الصهاينة ، فقد اعتبروا تلك الأحداث نذيراً لهم ولجميع العرب في البلاد المجاورة يحذرهم من خطر الصهيونية المتزايد في بلادهم (٤) . وقد أدت الأحداث إلى قيام المظاهرات في معظم البلدان العربية والإسلامية تأييداً لنضال الفلسطينيين من أجل تقرير المصير (٥) .

وعلى أثر تلك الأحداث ، تشكلت لجنة لدراسة أسباب الإضطرابات

<sup>(</sup>١) محمد عرابي نخله: تطور المجتمع في فلسطين، القاهرة ١٩٧٨، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) تقرير اللجنة الملكية الفلسطين (بيل ١٩٣٧)، ص ٩١.

Fo.371 / 13753, E4754 /4198 /65, Colonial office to war affice 17thsep. 1929 (1)

<sup>(</sup>٥) محمد عرابي عله ، المصدر السابق ، ص ٦٢ .

برئاسة السير ولترشو ، وقد وصلت تلك اللجنة إلى فلسطين يوم ٢٤ نوفمبر عام ١٩٣٩ ، ثم عادت إلى انجلترا يوم ٤ يناير عام ١٩٣٠ ، بعد أن وضعت تقريرا مفصلا عن أسباب إنتفاضة أغسطس عام ١٩٢٩ ، وقد أوضح تقرير اللجنة أن من أهم أسباب تلك الإنتفاضة ، معارضة عرب فلسطين لإنشاء الوطن اليهودي في بلادهم (١).

ونتج عن هبة البراق مقاطعة العرب للصهاينة اقتصاديا ، وزيادة حدة الصراع بين العرب واليهود ، وإصدار السلطات البريطانية للكتاب الأبيض رقم ٣٦٩٢ لعام ١٩٣٠ ، والذي لتى قبولا حسنا عند العرب ، لأنهم توقعوا أن تحدد المحجرة اليهودية ، وكذلك منع تسرب الأراضى لليهود بموجب ذلك الكتاب (٢).

وقد اعتبر الصهاينة ذلك الكتاب بمثابة انقلاب في السياسة البريطانية تجاه عدها بتسهيل مهمة إنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين، وقاموا بمظاهرات معادية للحكومة البريطانية في جميع أنحاء العالم (٣)، كما قام الصهاينة بنشاط واسع للضغط على الحكومة البريطانية بهدف إلغاء الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٠، ونجحوا في مسعاهم لأن الحكومة البريطانية أصدرت كتابا آخر يلغي الأول ويرضى اليهود. فزاد ذلك من نقمة العرب على كل من بريطانيا والصهيونية وكان ذلك الكتاب صفعة قوية لعرب فلسطين، فأطلقوا عليه اسم الكتاب « الأسود » (٤).

أدرك الساسة الفلسطينيون أنه لابد من مقاومة السياسة الصهيونية والبريطانية على السواء، ولذلك عقدوا مؤتمرات عديدة إبان هذه المرحلة، وتدارسوا

Esco-Foundation, vol., op. cit., p.624.

<sup>(</sup>٢) ناجي علوش : المصدر السابق ، ص ١٦٦.

Fo.371 /14493, E6053 / 400 /65, lindsay (washington) to Arther Hendenson, oct. (\*) 31, 1930.

<sup>(</sup>٤) اميل توما : جذور القضية الفلسطنية ، بيروت ١٩٧٢ ، ص ١٨٦ – ١٨٧

خلالها أنسب السبل لمقاومة الحركة الصهيونية والسياسة الإستعارية البريطانية التي تساعدها على تنفيذ مخططاتها في فلسطين(١).

وشهدت هذه الفترة عقد المؤتمرات وقيام المظاهرات والإضرابات ، وإصدار البيانات والإحتجاجات ، وكذلك الإنتفاضات . وقد ركزت المؤتمرات على أهداف الحركة الوطنية التى تنص على إلغاء وعد بلفور ، ومنع الهجرة البهودية ، ومنع تسرب الأراضي إلى البهود وإقامة حكومة وطنية في البلاد . ومن أبرز هذه المؤتمرات : مؤتمر العال العرب الأول وقد عقد في حيفا في ١١ يناير ١٩٣٠ ، ومؤتمر الصحافيين العرب في يافا وقد عقد في ١٩٣١ ، والمؤتمر الإسلامي ومؤتمر المناضلين العرب في نابلس في ١٨ سبتمبر ١٩٣١ ، والمؤتمر الإسلامي الذي عقد في مدينة القدس في الفترة ما بين ٧ - ١٧ ديسمبر ١٩٣١ ، وضم حوالي ١٥٠ مندوبا من اثنين وعشرين قطرا اسلاميا ، واتخذ عدة قرارات من أهمها الدعوة إلى ترقية الصناعات في الدول الإسلامية ، والتوصية بإنشاء جامعة المسجد الأقصى في القدس ، وبإقامة شركة لإنقاذ الأراضي العربية في فلسطين ، وانتخب المؤتمر لجنة تنفيذية من خمسة وعشرين عضوا ، تكون مهمتها الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر . واختارت تلك اللجنة مكتبا دائما لها من سبعة أعضاء على تنفيذ قرارات المؤتمر . واختارت تلك اللجنة مكتبا دائما لها من سبعة أعضاء على تنفيذ قرارات المؤتمر . واختارت تلك اللجنة مكتبا دائما لها من سبعة أعضاء برئاسة الحاج محمد أمين الحسيني (٣)

وتلا ذلك انعقاد مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني الأولى في القدس في ٤ يناير ١٩٣٢ ، والمؤتمر النسائي العربي (القدس ٢٨ يناير ١٩٣٢) ، ومؤتمر اللجنة التنفيذية (القدس ٢٤ فبراير ١٩٣٣) والمؤتمر الوطني الكبير (يافا في ٢٦ مارس ١٩٣٣) (٤) والذي نادي بعدم التعاون مع الحكومة ومقاطعة البضائع الإنجليزية واليهودية ومنع بيع الأراضي لليهود.

<sup>(</sup>١) المصدر السابق، ص ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) محمد عزة دورزة : القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها ، ط ، ص ٨٥ – ٨٦ .

<sup>(</sup>٤) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ، ص ٣٠٥ – ٣١٧ .

وقد رافق هذه المؤتمرات طوال سى هذه المرحلة احتجاجات كثيرة على السياسة البريطانية ، منها تغاضيها عن تهريب السلاح لليهود ، ومحاباتها للمصالح اليهودية ، وعدم منعها لبيع الأراضى والحد من الهجرة اليهودية ، وإنتهاجها سياسة التجهيل فى صفوف عرب فلسطين وتشجيعها للمشاريع والصناعات اليهودية وبطش قواتها بالمتظاهرين العرب فى كل المناسبات (١) .

وبرزت كذلك الأحزاب الفلسطينية فى فترة الثلاثينات وكان من أبرزها:

١ - حزب الإستقلال العربي (مركزه القدس وتأسس عام ١٩٣٢) وأهم مبادئه استقلال البلاد العربية ووحدتها، وإلغاء وعد بلفور، وإقامة حكم نيابي، وتطوير البلاد سياسيا واقتصاديا وإجتماعيا. ومن أبرز رجالاته عزة دروزة، وعونى عبد الهادى وأكرم زعيتر وعجاج نويهض. وامتد نشاط الحزب حوالى ستة عشر شهرا وانتهى عام ١٩٣٣،

٢ - حزب الدفاع الوطنى (٣) (مركزه القدس تأسس فى ٢ ديسمبر عام ١٩٣٤) برئاسة راغب النشاشيبي وضم إلى عضويته كبار التجار والوجهاء وسمى أتباعه بالمعارضة ، لأمهم كانوا يعارضون اللجنة التنفيذية والمجلس الإسلامي الأعلى . وقد عرف أيضا باسم حزب المعتدلين لمواقفه المعتدلة خاصة من السياسة البريطانية تجاه القضية الفلسطينية (٤).

۳- الحزب العربي الفلسطيني (مركزه القدس ، تأسس في ٢٥ مارس ١٩٥٠) انتخب جمال الحسيني رئيسا للحزب . وكان الحزب يعتبر امتدادا

Fo. 341 /17875 /06216 /, Tawfis Hamal and other Notabler from Nablus, 30th sep. (1) 1933.

<sup>(</sup>٢) محمد عزة دورزة : المصدر السابق ، ص ١٠٤ ، ١٠٦ ، ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٣) بعد أن أوقف حزب الإستقلال نشاطه بفترة وجيزة ، توفى موسى كاظم الحسنين رئيس اللجنة التنفيذية يوم ٢٦ مارس ١٩٣٤ ، متأثرا بجراحه على اثر اعتداء البوليس عليه اثناء قيادته لأحدى المظاهرات المناوثة لبريطانيا . وكان يعتبر زعيم الحركة الوطنية بلا منازع ، وكانت وفاته صدمة لعرب فلسطين ، وظل منصبه شاغرا بعد وفاته . وفى ١٧ أغسطس من العام نفسه اجتمعت اللجنة التنفيذية واتخذت قرارا بضرورة تشكيل اضراب سياسية لتقود الحركة الوطنية .

<sup>(</sup>٤) عادل غنيم: الحركة الوطنية الفلسطنيه، ص ٢٧٩.

لتجمع المجلسيين ، وهم القاعدة الجاهيرية العريضة فى فلسطين . وكان الحاج أمين الحسيني يعتبر الأب الروحي للمحزب حتى عرف بين الجاهير باسم حزب المفتى . وكانت أهدافه تتلخص فى المطالبة بالإستقلال التام والوحدة مع البلاد العربية ، والغاء تصريح بلفور ، ومقاومة إنشاء الوطن القومي اليهودي ، والعمل على تحسين أحوال المواطنين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا(۱) .

٤ - حزب الشباب العربي الفلسطيني وتأسس في حيفا في ١٠ مايو ١٩٣٥، وانتخب يعقوب الغصين رئيسا له ، وكانت أهدافه أقرب ما تكون إلى أهداف الحزب العربي الفلسطيني (٢).

o - حزب الإصلاح: تأسس في مدينة رام الله في يونيو ١٩٣٥، ولكنه التخذ القدس مزكزا رئيسيا له، وكان أبرز زعائه الدكتور حسين فخرى ألحالدى. وكانت أهدافه قريبة من أهداف الحزب العربي ولكنه يخالفه في السياسة الحارجية، فقد كان حزب الإصلاح يسعى إلى عقد معاهدة مع بريطانيا، على غرار المعاهدة التي كانت قد عقدتها مع العراق. وقد اتبع هذا الحزب سياسة أكثر إعتدالا في القضايا التي كانت تفرضها السياسة البريطانية (٣).

7 - حزب الكتلة الوطنية: تأسس فى مدينة نابلس فى ٤ اكتوبر عام ١٩٣٥ برئاسة عبد اللطيف صلاح. وكان هذا الحزب رسعى إلى الإستقلال السياسي التام، والمحافظة على عروبة فلسطين، وتطوير البلاد اقتصاديا (١).

وهناك حزب شيوعى سرى يضم أقلية عربية وينادى بمقاومة بريطانيا والصهيونية . ولكنه فشل فى التعاون مع الأحزاب الأخرى ولفظته الجهاهير لأن إرتباطها بالعقيدة الدينية كان أقوى بكثير مما نادى به ذلك الحزب .

تلك هي معظم الأحزاب العربية إن لم يكن كلها التي ظهرت في الثلاثينيات، وكان أهم أها افها السعى للسيطرة على الحركة الوطنية وكان

<sup>(</sup>١) عادل غنم: المصدر السابق ، ص ٢٨١ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٢) عبد الوهاب الكيالي: تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) عادل غنيم: المصدر السابق ، ص ٢٨٣ - ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ، ص ٢٨٥ .

إعتدال الحزب أو تطرفه يقاس بدرجة تعاونه مع حكومة الإنتداب أو تطرفها . وكان أبرز قادة الأحزاب من ابناء العائلات المتنفذة في البلاد في أغلب الأحيان . وكانت ظاهرة تعدد الأحزاب تعتبر دليل ضعف في حركة النضال الفلسطيني (١) ، غير أن بعض ، الساسة يعتبرونها دليل صحة .

وإذا كانت الإحتجاجات والمظاهرات والبيانات وظهور الأحزاب ، هى أحد مظاهر رد الفعل العربي ، فقد كانت الانتفاضات المسلحة تشكل لونا آخر وأهم تلك الإنتفاضات هي :

## ۱ – انتفاضة عام ۱۹۳۳ :

وقد بدأت أثر صدور بيان من اللجنة التنفيذية في ٢٢ مارس ١٩٣٣ ، حذرت فيه من خطر الهجرة اليهودية واستمرار إستيلائهم على الأراضي العربية ، وطالبت بالإستقلال . كما دعا البيان إلى عقد إجتماعي قومي في مدينة يافا في ٢٦ مارس ١٩٣٣ ، وعقد بالفعل في ذلك اليوم المؤتمر الوطني الكبير الذي أقر فيه مبدأ عدم التعاون مع الحكومة ومقاطعة البضائع البريطانية والصهيونية معا (٢) . ومما زاد في سخط الفلسطينين النشاط الصهيوني في فلسطين الرامي إلى الإسراع في بناء الوطن القومي اليهودي وتسانده بريطانيا .

وإزاء ذلك ، انفجر الوضع فى البلاد فعمت المظاهرات جميع أرجاء فلسطين فى الفترة (من ١٣ أكتوبر حتى ٣ نوفبر) وكانت البداية فى مدينتى يافا والقدس يوم ١٣ أكتوبر ثم تلتها مظاهرات صاخبة فى حيفا ويافا والقدس ومعظم المدن والقرى الفلسطينية يوم ٢٧ أكتوبر والأيام التالية . ولقد تصدت قوات الاحتلال للمتظاهرين وأطلقت عليهم نيرانها ، فسقط منهم ٢٦ شهيد و قوات الاحتلال للمتظاهرين وأطلقت عليهم ميرانها ، فسقط منهم ٢٦ شهيد و ١٨٧ جريحا ، بالإضافة إلى مقتل وجرح ٥٦ من رجال البوليس (٣) ، وتذكر المصادر البريطانية أن سبب الانتفاضة ، هو دعوة اللجنة التنفيذية العربية أبناء

<sup>(</sup>١) عادل غنيم: المصدر السابق، ص ٢٨٦ – ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ، ص ٣١٨ – ٣٢٠ .

Fo.371 /17876, E 1281 /70 /31 Report of the Fitch commingine for pale time to F.o. (\*) No 15612 16th Nov.1933.

فلسطين للاحتجاج على السياسة البريطانية المتعلقة بالهجرة اليهودية وانتقال الأراضي العربية لليهود (١) . وخاصة بعد أن أجلّت السلطات البريطانية فلاحي عرب الحوارث بالقوة عن أراضيهم نتيجة بيع الإقطاعيين اللبنانيين من آل التيان هذه الأراضي للمنظات الصهيونية .

وقد أوضحت لجنة التحقيق التي تشكلت في أعقاب هذه الانتفاضة برئاسة وليم مور يسون ، أن هذه الاضطرابات تختلف عن سابقاتها ، لأن العرب ولأول مرة بدأوا بيهاجمون الحكومة ويتهمونها بالإنحياز الكلى للصهانية (٢).

وفى يناير عام ١٩٣٤ تجددت المظاهرات وأخذ القرويون يتجمعون كل يوم في المدن المحيطة بها ، مما أثار محاوف المندوب السامي ، فسارع إلى ارسال برقية إلى وزير المستعمرات يوم ٥ ، وأخرى يوم ١٧ يناير عام ١٩٣٤ يستشيره فيها عن كيفية معالجة الموقف (١) . وقد جاء الرد سريعا بعد أن عقد مجلس الوزاراء البريطاني جلسة لمناقشة الموضوع ، وقرر استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتطاهرين . ولم تأن تلك الإجراءات عرب فلسطين عن التعبير عن مشاعرهم ، واستمرت البلاد - وخاصة المدن - تشهد مظاهرات الاحتجاج على السياسة البريطانية حتى نشبت حركة الشيخ عز الدين القسام في العام التالي (١) .

## ٢ - حركة الشيخ عز الدين القسام:

الشيخ عز الدين القسام سورى الأصل ولد فى بلدة جبلة التابعة لقضاء اللاذقية عام ١٨٧١، ونشأ فى بيت من بيوت العلم والأدب، وبعد أن درس العلوم الابتدائية، أرسله والده إلى الأزهر الشريف حيث تلتى عن الإمام الشيخ محمد عبده، ثم عاد إلى بلده بعد عدة سنوات عديدة، وعكف على التدريس

Ibid. (1)

<sup>(</sup>٢) اميل توما: جذور القضية الفلسطينية ، ص ١٩٤.

Fo.371 /17876, E422 / 70131 High com. for palestine to the sec. of state for colonies. (Y) 17thJune 1934.

Fo.371 /17876, E443 / 70 /31 sec. of state for the colonies to High com. for palestime, (\$) 16th June 1934.

في جامع السلطان ابراهيم بن أدهم ، ولم يكتف بنشر العلم بل شارك في حركة الجهاد ، فانضم إلى عصبة عمر البيطار في جبل صهيون ، ثم اشترك مع صالح العلى في ثورته ضد الفرنسيين في شهال سوريا ( ١٩٢٠ – ١٩٢١) ، وحكم عليه الديوان العرفي في اللاذقية بالاعدام ، فالتجأ إلى حيفا في الحامس من فبراير ١٩٢٢ واستوطن فيها ، وتولى التدريس في جامع النصر ( وتذكر بعض المراجع إنه كان خطيبا لجامع الاستقلال في حيفا ) كما أسس مدرسة ليلية لتعليم الأميين من العرب (۱) .

اتخذ الشيخ عز الدين القسام حيفا مرفأ فلسطين الأول وأقرب مدنها إلى لبنان ودمشق ، وهي قاعدة من قواعد التهديد فهي بلدة متعددة الأقوام والجنسيات ، ما أسبغ عليها حساسية خاصة . وانضم الشيخ عز الدين القاسم إلى جمعية الشبان وتولى رئاستها عام ١٩٢٦ ، ووجد القسام في هذه الجمعية فرصة لتوسيع نطاق علاقاته بالناس ، وإذا بالقسام بعد عدة سنوات يكون عصبة سرية شرطاها الأساسيان أن يقتني العضو السلاح على حسابه ، الخاص ، وأن يتبرع بما يستطيعه لهذه العصبة ، وكان بعض أعضاء هذه العصبة من جمعية الشبان المسلمين وبعضهم الاخر من خارج الجمعية (٢)

وكان الشيخ القسام ذا شخصية جذابة ، حسن السيرة والمعشر ، محدثا لبقا وخطيبا بارعا ، وابتدأ يخرج إلى القرى منذ عام ١٩٢٩ عندما عين مأذونا شرعيا من قبل المحكمة الشرعية ، فكان بمقتضى هذه الوظيفة يحضر حفلات الأعراس ، مما أعطاه فرصة لدراسة نفسيات الجاهير ، وكان القسام يتصل بسائر طبقات الشعب لا فرق بين متدين وغيره ، وكان يستعين على قضاء حوائجه بالكمان . فكان لا يبوح بالسر الكبير الذى يحمله وهو الدعوة إلى الثورة لمنع إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين إلا لأشخاص قلائل بعد أن يدرس نفسيهم دراسة كافية

<sup>(</sup>١) عادل غنيم: الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) صبحي ياسين : الثورة العربية الكبرى في تلسطين (١٩٣٦ -- ١٣٩ ) ، ص ٣١ – ٣٢ .

قد تطول عدة سنوات ، واستمر القسام يعمل بكل الوسائل لتأسيس نواة صالحة من عرب فلسطين يهيئهم للإنطلاق في الوقت المناسب نحو الثورة (١) .

وكان القسام يحس بخطر الاستعار والصهيونية فكان يدعو إلى اتحاد الكلمة ، وكان يبث روح الوطنية في النفوس ، داعيا إلى الوحدة ، مناديا بالعودة إلى تعاليم السلف الصالح ، ومنددا بالفرقة ، منذرا قومه بعواقب الشقاق والتمزق . وكان القسام ينتقي أصحابه من أهل الدين والعقيدة الصحيحة ، ويقوم بتدريبهم في رحلات ليلية ، كما كانوا يقومون بحركات استطلاعية في أثنائها على إصابة الهدف . وكان يهتم بنشر مبادئه بين العال والفلاحين والباعة الذين يحضرون دروسه . وكانت روحه وعظاته منسجمة مع فكرة الجهاد المقدس ووجوبه ، وكان بارعا في الوعظ نافذا به إلى أعاق النفوس ، وتكونت حوله حلقة جهادية متدينة من هذه الطبقة (٢) . ونظم أتباعه بتقسيمهم إلى خمس لجان هي : لجنة الدعوة ( الإعلام ) ولجنة التدريب العسكرى ولجنة التوعية ولجنة الرصد ولجنة الشؤون الخارجية (٢)

وكان القسام يؤمن بأن عرب فلسطين إذا شاءوا أن يحيوا فى بلادهم ويدرءوا علم الخطر الاستعارى والصهيونى ، فعليهم أن يبادروا إلى ذلك معتمدين على أنفسهم فقط ، غير منتظرين أن تهبط عليهم النجدات من السماء أو تأتى إليهم من وراء الحدود ، لأنه كان يدرك أن كل بلد عربى لديه ما يشغله من مشاغله الحاصة ، أو يمنعه من تقديم المساعدة والعون لعرب فلسطين (٢).

ولما كان نشاط القسام مقتصرا على شهال فلسطين فقط ، فقد أرسل أحد أتباعه إلى الحاج أمين الحسيبي ليخبره عن عزمه على إعلان الثورة في الشهال ، وطلب إليه إعلان الثورة في جنوب فلسطين . وقد كان رد المفتى كها أورده صبحى ياسين .» ... إن الوقت لم يحن بعد لمثل هذا العمل ، وإن الجهود السياسية التي تبذل تكفي لحصول عرب فلسطين على حقوقهم » (٣٠) . وهذا يشير

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ٢٠.

<sup>(</sup>٢) عادل غنم: المصدر السابق، ص ٢٩٥ ،

<sup>(</sup>٣) صبحي ياسين: المصدر السابق، ص ٣٧.

بأن الزعامة الفلسطنية لم تكن تؤمن حتى هذا الوقت بالعمل العسكرى المسلح ضد الاستعار والصهيونية . وبذلك يعتبر القسام أسبق الزعامات الفلسطينية بفكرة الجهاد المقدس . ويؤثر عن رجال القسام أن كل واحد منهم كان يحمل فى جيبه نسخة من القرآن الكريم الذى اتخذوه قدوة لهم . وكانوا يعرفون مصيرهم ويرون إن السعادة هى فى بلوغ مرتبة الشهادة فى سبيل الله ، والانتقال إلى الحياة الأخرى للتمتع بما أعده الله للمجاهدين الشهداء من نعيم .

ولكن الاستفزازات الصهيونية كالتدريب العسكرى السافر، ومهاجمة المتطرفين من أتباع جابوتنسكى للقرى العربية، وازدياد حركات الهجرة البهودية، واكتشاف شحنات الأسلحة السرية إلى الصهانية، كل هذه العوامل أسرعت بانفجار الثورة العربية المسلحة (١).

وقد كانت حركة القسام هى الشرارة الأولى لندائ الثورة ، في ١٤ نوفمبر عام ١٩٣٥ اشتبكت دورية حكومية بريطانية مع عدد من اتباح القسام فى أحراش بلدة «يعبد» ، وسقط فى ذلك الاشتباك أحد الجنود البريطانيين قتيلا ، مجا دعا سلطات الاحتلال إلى ارسال قوات كبيرة إلى تلك المنطقة للقضاء على الثوار . وحدثت المعركة الفاصلة قرب قرية الشيخ زيد ، حيث استشهد القائد العظم الشيخ عز الدين القسام مع نفر من أتباعه دفاعا عن فلسطين فى ١٩ نوفمبر ١٩٣٥ ، ضارباً أروع الأمثلة فى البطولة والفذاء رغم قلة عدد رجاله (٢) ورغم المفاجأة وعدم التكافؤ فى القوة ، ورافضا الاستسلام عندما حوصر قائلا : «إننا لن نستسلم . إن هذا جهاد فى سبيل الله والوطن » ، والتفت إلى زملائه قائلاً «موتوا شهداء » (٣)

<sup>(</sup>١) عبد الوهاب الكيالي : تاريخ فلسطين الحديث ، ص ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٢) يذكر محمد عزة دروزه بان عدد الذين خرجوا مع القسام كانوا عشرة ، وكانوا في المهار يأوون إلى كهوفهم يصلون ويقرءون القرآن ، وفي الليل يخرجون إلى القتال انظر مجمد عزة دروزة : القضية الفلسطينية ص ١١٦٦ ."

<sup>(</sup>٣) عبد الوهاب الكيالي: المصدر السابق، ص ٢٩٥.

وفى اليوم التالى خرجت جهاهير الشعب العربى الفلسطيني تشيع جنازة الشهيد الشيخ عز الدين القسام ورفاقه من مدينة حيفا إلى قرية الباجور المجاورة وفى أثناء سير الجنازة ، هاجم بعض المشيعيين عددا من المصالح البريطانية في حيفا ، وانقلبت الجنازة إلى مظاهرة وطنية ، وأصيب عدد من رجال الشرطة الإنجليز ، ولولا أن لزمت السلطة الصمت وسحبت جنودها لتطور الأمر إلى درجة كبيرة . وأبت الجهاهير إلا أن تشيع الشيخ إلى مقره الأخير في تلك القرية التي تبعد عن حيفا نحو عشرة كيلو مترات ، سارتها على الأقدام حاملة نعش الشهيد ، فكان حيفا نحو عشرة كيلو مترات ، سارتها على الأقدام حاملة نعش الشهيد ، فكان مشهدا رائعا من مشاهد الوطنية الحق ، (۱) وقد اعتبر استشهاد القسام القبس الذي أشعل نيران الثورة الفلسطينية الكبرى في السنة التالية ، والتي شارك عدد من رفاق القسام في قيادتها .

ولا شك أن حركة القسام كان لها أثر كبير في نفوس عرب فلسطين، فأيقظهم من غفلهم. وأفهمهم أن لسان القوة هو اللسان الوحيد الذي يجب أن تخاطب به السلطة المنتدبة، وإن لغة الرصاص هي اللغة الوحيدة التي تفهمها. وبرهن القسام على أن الإيمان الوطني الصحيح منبعه القلب والعقيدة لا البرامج الحزبية والمشادات العقائدية، فاستيقظت فلسطين على استشهاده. ورغم أبن المعركة لم تأخذ وقتا طويلا، لكن أثرها كان من حيث الروح لا المقدار، ومن حيث الكيف لا الكم، فقد دل الجاهير على الطريق، ورغم ادراكه نقرة بريطانيا، فقد قاتل السلطة بعدد قليل من الرجال ليحيى في النفوس روح بيفسه في أول معركة ليضرب المثل للجاهير، وليعلم الجاهدين الجهاد. وخرج بنفسه في أول معركة ليضرب المثل للجاهير، وليعلم الجاهدين كيف تكون القدوة الحسنة والنوذج الصالح، وكان ما فعله القسام أبلغ رد على سياسة زعماء فلسطين التقليديين، فلقد ثقف ونظم وقاتل حتى مات شهيدا، غير آبه لجاه أو زعامة، وكانت سيرته مثلا للكفاح والفداء. وكان النهج الذي نهجه يخيف الزعامات.

<sup>(</sup>١) عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية ، ص ٢٩٨.

واياما كان الأمر فإن ثورة القسام كانت تقوم على فكرة الجهاد المسلح ضد الاحتلال ، وإن القوة وحدها هى التى تستطيع أن تمنع بريطانيا من إقامة وطن لليهود فى فلسطين ، كما أن حركته كان تقوم على الدين والعقيدة وكانت منبئقة من الحساس ديني عميق من رجال القسام وكلهم من الفلاحين والعال - بالخطر الذى يهدد حياتهم من جراء الهجرة اليهودية . وكانت رمزا للحركة الثورية التى ستسود فلسطين بعد عشرة أشهر .

### ٣ - الثورة الفلسطينية الكبرى (١٩٣٩ - ١٩٣٩)

وعلى أثر حركة القسام، شعر قادة الأحزاب العربية أن الأحداث بدأت تتخطاهم، فأسرعوا إلى عقد اجتماع يوم ٢٥ نوفمبر عام ١٩٣٥، وقدموا على أثره مطالب الشعب إلى المندوب السامى، والتى تمثل بإنشاء حكومة ديمقراطية وطنية ومنع بيع الأراضى العربية لليهود ووقف الهجرة اليهودية وقفا تاما (١). وقد رفضت بريطانيا مطالبهم على لسان المندوب السامى واكهوب فى ٢٩ يناير عام رفضت بريطانيا مطالبهم على لسان المندوب السامى واكهوب فى ٢٩ يناير عام ١٩٣٦، مع أن الأخيركان قد أعلن فى ديسمبر من العام السابق عن عزم بلاده على إنشاء المجلس التشريعى الذى قبله بعض الزعماء العرب مثل حزب الكتلة الوطنية . (٢).

ولم يلبث أن بدأ المجاهدون العرب من أتباع القسام ينشطون فى ابريل عام ١٩٣٦ ، مما دعا زعم المنظمة الصهيونية الجديدة جابوتنسكى إلى ارسال برقيات إلى وزير الخارجية البريطانية وإلى المندوب السامى يحذر فيها من تعاظم الشعور العربى المعادى للصهيونية ، وطالب بضرورة زيادة القوات البريطانية فى البلاد لمجابهة الموقف المتردى هناك (٣).

ولكن الأحداث كانت تتطور بسرعة لم تمكن بريطانيا من معالجة الأمور

Surrey of Int. Affairs, 1936, p.722.

<sup>(1)</sup> 

Fo. 371 /20020 /06214, The National League Nabuns to High Com? for Palestine, (Y) 2th April 1936.

Fo. 371 /20020 /06214 PresideNCY OF THE New zionist sganization to the Right (\*\*) Hon. Eden., 6th Apr. 1936

هناك ، خاصة بعد مقتل اثنين من اليهود على يد المجاهدين العرب يوم ١٥ أبريل ، مما ألجأ الصهانية إلى الانتقام في اليوم التالى ، وذلك بقتلهم لعاملين من العرب قرب مستعمرة تباح تكفا (١).

وقد كانت تلك الحادثة بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير، فقد تأزم الوضع على أثرها ، فني يوم الأحد ١٩ أبريل ١٩٣٦ قامت مظاهرة عربية في مدينة يافا، اشتبكت خلالها مجموعات من المتظاهرين العرب مع اليهود ، فسقط من اليهود سبعة قتلي و ٢٩ جريحا ، في حين استشهد اثنان من العرب وجرح خمسة عشر آخرين ، وعل الفور أعلنت سلطات الانتداب منع التجول ، وبدأت تطبيق قانون الطوارئ ، مما جعل العرب يعلنون الاضراب العام (٢).

وقد استمر الاضراب العام وتعاظم أمره ، فلجأت الزعامات الفلسطينية إلى الاجتماع يوم ٢٠ أبريل لتدارس الموقف . وانتخب المجتمعون لجنة عربية علبا برئاسة المفتى الحاج محمد أمين الحسبيني وعضوية كل من عونى عبد الهادى وراغب النشاشيني وحسين الحالدي ويعقوب العضين ويعقوب فراج والفردروك . واتخذت اللجنة فورا قرارا باستمرار الاضراب حتى تحقق مطالب العرب الثلاثة التي قدموها في نوفمبر الماضي للمندوب السامي (٣) .

وفى ١٥ مايو، وبعد أن فشلت كل الجهود لإنهاء الاضراب، أعلن العرب العصيان المدنى، وانتقل زمام المبادرة إلى رجال من الفلاحين والعال أصحاب المصلحة الحقيقية فى الثورة. وبدأت جماعات العصابات المسلحة بالظهور فى الشوارع، مما اضطر بريطانيا إلى الاسراع بتعزيز قواتها فى فلسطين، فنقلت أفواجا من قواتها فى مصر إلى هناك لمواجهة الموقف. (3)

وقد حاولت بريطانيا بكل الوسائل القضاء على الثورة ، فاستخدمت ما

<sup>(</sup>١) إبراهيم ابو لفد: "بهويد فلسطين ، ص ٢٥٩ – ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) كامل خله: فلسطين والإنتداب البريطاني ، ص ٣٩٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٤٠١ .

<sup>(</sup>٤) محمد عرابي نخله : تطور المجتمع في فلسطين ، ص ١١٨ .

يزيد على عشرين ألف جندى لتلك المهمة ، بالإضافة إلى تعديلها لقانون الطورئ حيث حددت فيه الأعمال التي يعاقب عليها بالإعدام أو الحبس المؤبد. هذا علاوة على نسف العديد من منازل يافا وإزالة الحيى القديم فيها ، ونسف هم منزلا في المدن والقرى الأخرى ، وذلك تأديبا لأصحابها الذين اشتركوا في الثورة على حد زعم وزير المستعمرات البريطانية أورمسيي غور (١) .

وقد أثبت عرب فلسطين خلال الاضراب الكبير الذى استمر حوالى ستة شهور ، أنهم وحدة مترابطة وضربوا مثلا راثعا فى تحدى العدو المحتل من أجل نيل الاستقلال وتحقيق الأهداف القدمية (٢) .

وبعد مساع قام بها نورى السعيد ، وبعد توجيه نداء الملوك والزعماء العرب إلى ثوار فلسطين ، أوقف الفلسطنيون اضرابهم الكبير يوم الاثنين ٢ أكتوبر . وأفقد ذلك التدخل الحركة الوطنية في فلسطين جانبا كبيرا من قوتها واندفاعها ، فجاء وقف الثورة في صالح الأطاع الاستعارية . وهكذا أجهضت أكبر ثورة عرفتها فلسطين حتى ذلك التاريخ .

ولم تلبث أن أرسلت الحكومة البريطانية اللجنة الملكية للتحقيق برئاسة بيل Peel ، فأوصت هذه اللجة في نهاية المطاف بتقسيم فلسطين إلى دولتين . فرفض الفلسطينيون ذلك وأيدهم على الفور البلدان العربية باستثناء إمارة شرق الأردن ، كما رفض الشعب العربي بأسره ذلك ، ودعت البلدان العربية إلى عقد مؤتمر شعبي في بلودان في عام ١٩٣٧ ، ورفض المؤتمر هذا المشروع بالإجهاع (٣) . فاضطرت بريطانيا إلى التراجع عنه ودعت إلى عقد مؤتمر المائدة المستديرة في لندن عام ١٩٣٩ في محاولة منها لحل المشكلة ولكن دون جدوي .

وسرعان ما استؤنفت الثورة ، فتوافد المتطوعون والمجاهدون المسلمون لنصرة الخوانهم في فلسطين ، وشاركوهم شرف الاستشهاد في ثورتهم المسلحة ، وسيطر

Parlimentory Debates: House of commans, vol.317, 18thNov., 1936. cols 1771- (1)

<sup>(</sup>٢) كامل خلة : المصدر السابق ، ص ٤٠٥ – ٤٠٧.

<sup>(</sup>٣) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ، ص ٢١٦.

الثوار على معظم أنحاء البلاد ، وانحصرت المقاومة البريطانية المسلحة فى داخل مدن فلسطين الكبيرة تقريبا ، وأجليت معظم الأسر البريطانية إلى خارج فلسطين . وقام الثوار الفلسطينيون بمهاجمة المعسكرات البريطانية والمطارات والمخافر وقوافل السيارات العسكرية ، ونسف طرق المواصلات وخطوط السكك الحديدية وعطاتها (1) .

وشرعت السلطات البريطانية في اتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء على الثورة ، فأمرت بحل اللجنة العربية العليا واللجان القومية الفلسطينية ، وقامت بحملة اعتقالات واسعة النطاق في البلاد ، ولاحقت الحاج أمين الحسيني الذي فر إلى لبنان ومنه إلى العراق ، وألقت بعدد من قادة الثورة في السجون ، وضيقت الحناق على الثوار حين تعاونت معها فرنسا ، فمنعت بذلك وصول السلاح والعتاد إلى فلسطين من سوريا (٢) .

كما اتخذت السلطات البريطانية كل وسائل البطش والإرهاب لقمع الثورة ، وحشدت فى فلسطين على التوالى أربع فرق عسكرية أى ما يعادل خمسين ألف جندى بريطانى ، وعززتهم بقوات الطيران والمدفعية . ووقف اليهود بكل قوتهم إلى جانب السلطات البريطانية فى محاولة القضاء على الثورة . واحتلت تلك السلطات عددا من القرى فى منطقة الجليل والناصرة لمحاولة الحد من اتساع الثورة . ورافق العمليات العسكرية البريطانية عمليات أخرى ضد المدنيين من سكان المدن والقرى ، فنسفت أحياء برمها فى بعض المدن (يافا ، جنين ) وفى كثير من القرى ، وأتلفت مواد التموين ، ونهبت الأموال والأمتعة ، ولم يتورع الجنود البريطانيون عن أن يدوسوا القرآن الكريم بأرجلهم . وعانى كثير من المعتقلين أشد أنواع التعذيب الوحشى كالكى بأسياخ الحديد المحاة بالنار ، وقلع الأظافر ، والحبس فى الثلاجات والجلد بالسياط . وقد نتج عن ذلك كله أن

<sup>(</sup>١) السيد رجب حواز: صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل، ص ٧٢.

<sup>(</sup>٢) محمد أمين الحسيني : حقائق عن قضية فلسطين ، القاهرة ١٩٥٤ ، ص ١٩٠٠

استشهد حوالى ستة آلاف شهيد ، وأعدم شنقا حوالى مائة وخمسون شهيدا ، وبلغ عدد الجرحى عشرات الألوف ، كما بلغ عدد المعتقلين نحو خمسين ألمفا (١) .

وقد كان لهذه الثورة أصداء عربية اسلامية ودولية ، فعلى المستوى العربي والإسلامي ، شارك المتطوعون من أبناء البلاد العربية والإسلامية إخوانهم فى فلسطين الجهاد وشرف الاستشهاد وأقام المفكرون والأدباء الندوات والدراسات . كما قام الطلاب بالمظاهرات تأييداً لعرب فلسطين واستنكاراً لسياسة بريطانيا الاستعارية والصهيونية ، فضلا عن اللجان التي تشكلت فى البلدان العربية لجمع التبرعات اضافة إلى العمل السياسي الذي كان يقوم به رجال الصحافة والسياسة فى العالم العرب والإسلامي . وعقدت كذلك مؤتمرات شعبية وحكومية تعبيرا عن السخط العام والتضامن العربي ، ومنها مؤتمر بلودان الشعبي وحكومية تعبيرا عن السخط العام والتضامن العربي ، ومنها مؤتمر بلودان الشعبي النسائي العربي الذي عقد فى القاهرة عام ١٩٣٨ ، والمؤتمر النسائي العربي الذي عقد فى القاهرة أيضا عام ١٩٣٨ ،

أما زعماء المسلمين في الهند وأفغانستان وإيران وغيرها فقد أيدوا مطالب الفلسطينين واستنكروا قرار التقسيم لعام ١٩٣٧ وبعثوا ببرقيات تأييد إلى الحاج أمين الحسيني رئيس اللجنة العربية العليا (٣).

وعلى الصعيد العالمي، أخذت صحف العالم وإذاعاته وخاصة ألمانيا وزعيمها هتلر تردد صدى هذه الثورة الفريدة ووقائعها البارزه بشكل لم يسبق له مثيل من العناية والاهتمام. خاصة وأن عرب فلسطين كانوا يقارعون في ثورتهم هذه الامبراطورية البريطانية والصهيونية معا، بكل ما تملك هاتان القوتان من جنود وحشود وأموال ووسائل عسكرية وسياسية واقتصادية يدفعهم في ذلك إيمانهم بالله وعزيمهم الصادقة على الاستماته في سبيل غايتهم المثلي وهدفهم الأسمى . (٤) واستمرت هذه الثورة قرابة ثلاث سنوات وخمسة أشهر.

<sup>(</sup>١) مذكرات مفتى فلسطين ﴾ جريدة أخبار اليوم المصرية ١٩٥٧/١٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ، ص ٢١٦ – ٢١٧ .

<sup>(</sup>٣) مذكرات مفتى فلسطين ، جريدة أخبار اليوم ، ١٩٥٧/١٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) مذكرات مفتى فلسطين ، جريدة أخبار اليوم ، ١٩٥٧/١٠/١٢ .

ويرى غسان كنفانى أن عام ١٩٣٦ كان عام بداية النكبة والكارثة فى فلسطين على صعيد وجودها الشعبى ، ويقول فى هذا الصدد: «فى اعتقادى بأن هزيمة عام ١٩٤٨ لم تكن الحلقة الأولى فى الكارثة الفلسطينية وأريد أن أشدد على القول إن الكارثة الفلسطينية بدأت عمليا فى الهزيمة التى منيت بها انتفاضة عام ١٩٣٦ فى فلسطين ، وما حدث عام ١٩٤٨ كان نتيجة لتلك الهزيمة ، وبالتالى حلقة ثانية ، وهذا يعنى أن دراسة ثورة ١٩٣٦ أمر أساسي » (١) .

وهكذا كادت تكون الإضطرابات والثورات الفلسطينية متصلة ، منذ بداية عهد الانتداب البريطاني حتى قيام الحرب العالمية الثانية ، فلم تتوقف إلا خلال فترات قصيرة وذلك لأسباب سياسية ناجمة في جوهرها عن محاولات الحكومة البريطانية من تسوية المشكلة الفلسطينية . وعلى ذلك يمكن اعتبار فترة الحرب العالمية الثانية فترة ركود وترقب في الحركة الوطنية الفلسطينية .

# سياسة الانتداب البريطاني وأهدافها:

نتج عن الاضطرابات المسلحة والاضرابات والعصيان المدنى والثورات التى قام بها عرب فلسطين تعيين خمس بعثات (لجان) لتقصى الحقائق. وهذه اللجان هى: لجنة توماس هايكرفت (١٩٢١)، ولجنة ولترشو (١٩٢٩)، ولجنة هوب سمبسون (١٩٣٠) ولجنة بيل (١٩٣٧) ولجنة وودهيد (١٩٣٨). وبالإضافة إلى ذلك قامت بعثة نيابة عن عصبة الأمم بزيارة فلسطين سنة ١٩٣٨). دراسة الأحوال الحاصة بحائط المبكى (البراق) واثبات ملكيته لأى من الطرفين (٢).

وكان يطلب من اللجان بحث المظالم التي يشكو منها العرب وكتابة تقرير عنها ، فجاءت نتائج تحقيق تلك اللجان من حيث الروح متطابقة ومتماثلة وهي :

<sup>(</sup>۱) غسان كنفانى فى « الملتقى الفكرى العربى فى الحرطوم ، مارس ۱۹۷۰ » مجلة المعرفة السورية ، العدد ۱۰۱ ، يوليو ۱۹۷۰ ص ۲۶۲ – ۲۶۷ .

<sup>(</sup>٢) سامي هداوي : « فلسطين تحت الأنتداب » ندوة فلسطين العالمية الثانية ، الكويت ١٩٧١ ، ص ٣٩ .

١ - خيبة أمل العرب في عدم الوفاء بالوعود المعطاة لهم في نيل الاستقلال إبان الحرب العالمية الأولى.

٢ - إيمان العرب بأن وعد بلفور جاء لدحض حق العرب فى تقرير مصيرهم وتخوفهم من إقامة وطن قومى لليهود فى فلسطين سيؤدى حيما إلى تجريدهم من بيوتهم وممتلكاتهم فى الأرض.

أما الصهاينة فلم تكن أهدافهم وغاياتهم مكتومة ، فني عام ١٩٢١ أبلغ الدكتور ديفيد ادر وهو عضو في البعثة الصهيونية ، أبلغ محكمة تقصى الحقائق إنه « لا يجوز أن يقوم في فلسطين أكثر من وطن قومي واحد وذلك لليهود ، كما لا يجوز المساواة في المشاركة بين اليهود والعرب ، ولكن رحجان كفة اليهود يجب أن تتم بسرعة حال زيادة عدد هذا الشعب » . وقد أكد هذا الاتجاه بعثة كنج كرين في عام ١٩١٩ عندما قررت أن » الصهاينة يسعون فعلا إلى تجريد السكان الحاليين غير اليهود من فلسطين نهائيا بوسائل الشراء المختلفة » (١) .

ومعلوم أن كل لجنة كان عليها أن تصدر بيانا أثر انتهاء أعالها ، يتناول فيه سياسة بريطانيا في فلسطين وبالذات تفسيرها لمفهوم الوطن القومى ووضع السياسة التي تنتهج فيا بعد . وعلى العموم ، فقد صدرت ثلاثة بيانات رئيسية : وجاء البيان الأول نتيجة لاضطرابات عامى ١٩٢٠ ، ١٩٢١ وعرف باسم مذكرة تشرشل ، ونص هذا البيان على «أن نصوص وعد بلفور ... لا تعنى بأن كل فلسطين يجب أن تحول إلى «وطن قومى يهودى » ، وتضمن البيان دستور فلسطين والذي يقضى بإنشاء مجلس تشريعي من اثنين وعشرين عضوا ، منهم فلسطين والذي يقضى بإنشاء مجلس تشريعي من اثنين وعشرين عضوا ، منهم عشرة من الموظفين الإنجليز ، وتمانية من المسلمين واثنين من المسيحيين واثنين من اليهود . وليس من صلاحيات المجلس المذكور التعرض لمبدأ الانتداب أو الوطن القومى اليهودي » . (٢)

أما البيان الثاني فقد صدر أثر اضطرابات هبة البراق عام ١٩٢٩ وعرف

<sup>(</sup>١) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٢) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، وثيقة رقم ٢٩، ص ١٥٦–١٥٧.

بكتاب باسفيلد الأبيض (الكتاب الأبيض الثانى) وقد اعترف هذا البيان بحقوق «المجتمعات غير اليهودية» واعتبرها على نفس المستوى من الأهمية لحقوق اليهود (١).

ويشير البيان الثالث (الكتاب الأبيض الثالث ١٩٣٩) والمعروف بكتاب ماكدونالد الأبيض إلى أن «البعثة الملكية برئاسة اللوردبيل» وبعثات تقصى الحقائق التي سبقها قد لفتت النظر إلى غموض بعض العبارات في صك الإنتداب مثل عبارة «الوطن القومي للشعب اليهودي»، ووجدت في هذا الغموض وما نشأ عنه من الإرتياب في أهداف السياسة البريطانية سببا أساسيا للقلتي والشحناء بين العرب واليهود. وقد اقتنعت الحكومة بأنه لابد من توضيح السياسة والأهداف إزاء عرب فلسطين حتى يسود السلام والطمأنينة لدى الشعب الفلسطيني. وعلى أثر ذلك أعلنت الحكومة البريطانية «أنه لا تعهداتها ولا الصالح القومي البريطاني يجيزان الإستمرار في تنمية الوطن القومي اليهودي اليهودي إن أبعد من الحد الذي وصل إليه ، ولذلك فقد اقترحت الحكومة البريطانية ، إنشاء دولة مستقلة في فلسطين خلال عشر سنوات تربطها معاهدة مع بريطانيا تؤمن مطالب الطرفين الاقتصادية والإسترايتجية في المستقبل. ثم من الناحية الدستورية ، توسيع قاعدة اشراك الفلسطنين في حكومة بلادهم (الحكم الذاتي).

وفيا يتعلق بمشكلة الهجرة ، أعلن الكتاب الأبيض الثالث السهاح بإدخال ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، خلال السنوات الحمس التالية ، بشرط أن تسمح قدرة البلاد الاقتصادية على إستيعابهم ، فلا يسمح بعد انقضاء هذه السنوات الحمس بأية هجرة يهودية إلا إذا وافق عرب فلسطين على قبولها (٢) .

اما ما يتعلق بالأراضي فقد قسمها الكتاب الأبيض إلى مناطق متنوعة ، فقد

<sup>(</sup>١) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، وثيقة رقم ٣١، ص ١٦٧ – ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، الوثيقة رقم ٣٨ ، ص ٣١٥ – ٣٧٢

حظر بيع الأرض في مناطق وحدد البيع في مناطق أخرى وذلك بموافقة الحكومة.

وفى فبراير ١٩٤٠ سنت بريطانيا قوانين نقل ملكية الأرض التى حظرت بيع الأرض فى المنطقة أ ، إلى اليهود وحددت البيع فى المنطقة « ب » ولم تفرض أى حظر على ذلك فى المنطقة أ ؟ .(١)

وقد كانت ردود الفعل عند العرب لهذه السياسة البريطانية مختلفة: فقد كان جزء يسير من الشعب العربي على استعداد لقبولها غير أن الشك كان يخالجهم بالنسبة لإخلاص الحكومة البريطانية، بيها قرر الجزء الأكبر من الشعب الفلسطيني رفض هذه السياسة لأنها لا تني كليا بمطامح عرب فلسطين الرامية إلى الغاء وعد بلفور والإنتداب وإلى منحهم الإستقلال. وعلى ذلك يمكن القول بأن العرب رفضوا الكتاب الأبيض (٢).

ومن ناحية أخرى ، فقد كانت ردود الفعل عند الصهاينة الدعوة بالإجاع إلى سحب ورفض هذه السياسة التي رأوا فيها تحطيم آمالهم سواء في إنشاء دولة يهودية أو في قوانين الهجرة والأراضي . ولذلك منذ رفض اليهود الكتاب الأبيض ودعوا إلى عقد إضراب عام ، واعتدى اليهود على المخازن العربية في القدس وسلبوها ، كما قتلوا خمسة من عرب القدس وجرحوا خمسة عشر والقوا القنابل والمتفجرات على العرب في الأسواق ، وقتل كذلك شرطى بريطاني بعيار زارى (٣) .

ولكن هذا الرفض من جانب العرب واليهود لم يثن بريطانيا عن عزمها ، فأكدت الحكومة البريطانية عزمها على تنفيذ سياسة الكتاب الأبيض أمام مجلس العموم البريطاني في ٢٢ مايو ١٩٣٩ ثم أمام لجنة الإنتدابات الدائمة في ١٥

<sup>(</sup>١) سامي هداوي: المصدر السابق، ص ٤١.

<sup>(</sup>۲) أميل الغورى : المؤامرة الكبرى , أغتيال فلسطين ومحق العرب ، ص ۹۷ .

Monroe. E: Britain's Moment in the middle East 1914-1956, p.122 (٣)

يونيو. ١٩٣٩. ولم تستطع بريطانيا اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ سياستها في الكتاب الأبيض الثالث بسبب نشوب الحرب العالمية الثانية (١).

#### القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية:

تطورت القضية الفلسطينية خلال الحرب العالمية الثانية نتيجة لإنتصار هتلر بادئ الأمر واحتلاله فرنسا وتقدمه نحو بريطانيا ، وكانت حركة هتلر العنصرية التي هدفت إلى تنقية العنصر الألماني وتصفيته من الدم اليهودي قد ساعدت في تطور الحركة إذ أن اضطهاده لليهود أدى إلى هجرتهم على نطاق واسع إلى فلسطين ، ومن جهة أخرى استغل اليهود هذا الإضهاد للدعاية لقضيتهم شرقا وغربا ، ودخل يهود أمريكا في الصورة وأصبحوا عنصرا من أقوى العناصر المؤثره في القضية الفلسطينية ، بل إن قيادة الحركة الصهيونية قد انتقلت إلى أمريكا واتخذت منها مركزا فعالا لنشاطها بفضل نفوذ اليهود الدعائي والمالي والسياسي (٢)

كما أن فلسطين شهدت فترة هدنه بين العرب والصهاينة خلال الحرب العالمية الثانية ، لأن وجود جيوش الحلفاء في الشرق الأوسط جعل من المتعذر على عرب فلسطين الإستمرار في حرب العصابات (٢) . علاوة على أن العرب كانوا ينظرون إلى إنتصارات هتلر الكاسحة بعين الرضا حيث إنها ستعمل على القضاء على اليهود . وبالفعل فإن اليهود كانوا يفكرون بالهجزة من الشرق إلى أمريكا بعد أن رأوا انتصارات هتلر الكاسحة على الحلفاء وبعد أن تعرضوا لحركات إبادة جماعية ، ولم يتبدد رعب اليهود وخوفهم الإبعد إنتصار الحلفاء على المحود في معركة العلمين (٤) .

<sup>(</sup>۱) محمد أنيس ، السيد رجب حراز : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص

stevens, Richard p.: American zioinism and u.s. Foreign Policy, 1942-1947 (New york 1962) p.206.

Len zowski, G.: The Middle East in world Affairs, pp.272-3 (7)
Stevens, Richard p.: op.cit., p.20 6. (2)

غير أن الوثائق الألمانية قد كشفت مؤخرا عن إتفاق بين النازية والصهيونية إبان الحرب العالمية الثانية ، يدعو إلى ذبح اليهود الذين يرفضون الهجرة إلى فلسطين من الشباب وتسليم كبار السن من الرجال والنساء إلى المذابح الهتلرية النازية ، ولقد تأكد لدى العارفين من اليهود أن زعماءهم فى الحرب العالمية الثانية كان بإمكانهم إنقاذ أعداد هائلة من يهود ألمانيا وبولندا ، إلا أنهم لم يقوموا بأى جهد يذكر من أجل ذلك الهدف (1) . فقد كان هدف الحركة الصهيونية فقط يرمى إلى إقامة دولة يهودية ، وليس إلى مكافحة النازية أو مساعدة اليهود المضطهدين على مقاومها ، كما كانت الحركة الصهيونية خارج الأراضى التى يحتلها النازيون تعلم بماكان يجرى لليهود من إبادة جماعية دون أن تقوم بأى عمل لمقاومة تلك الأعال ، أو حتى بالسعى لدى دول الحلفاء بقصف وتدمير مراكز إبادة اليهود الجماعية . بل كان هدفها استغلال تلك المذابح لإجبار اليهود على المحرة إلى فلسطين (٢) .

ومكذا تبين لنا أن المعلومة التي كان يدركها الجميع من أن إنتصار هتلر قد يقضي على اليهود في البلاد العربية وفي فلسطين بالذات ، أصبحت غير ذات بال ، فقد أراد هتلر تصفية ألمانيا ودول أوربا من اليهود ، لكنهم (الصهاينة) كانوا (يتحالفون مع النازية من أجل تهجير اليهود إلى فلسطين مقابل أن تكون فلسطين قاعدة استعارية ألمانية وبذلك تكون الصهيونية في خدمة النازية في منطقة الشرق الأوسط . هكذا تكون هذه الإتفاقات بين النازيه والصهيونية قد قلبت الفاهيم السائدة رأسا على عقب .

وعلى أثر انتصار الحلفاء في معركة العلمين ، تغير ميزان القوى وتبدلت السياسة العالمية ، فانعكست أثار ذلك على القضية الفلسطينية ، وانتقل مركز الثقل الصهيوني إلى أمريكا . فقد دعا الصهاينة إلى عقد مؤتمر في فندق بلتيمور

<sup>(</sup>١) رفيق شاكر النتشه : الأسلام وفلسطين، ص ٣٢.

<sup>(</sup>۲) فارس غلوب : الصهيونية والنازية ، ص ١٢٠ - ١٣٠ . وانظر كذلك محمود عباس (٢) أبو مازن ) : العلاقة بين الصهيونية والنازية بيرب ١٩٨١

فى أمريكا فى الفترة ما بين ٩ – ١١ مايو عام ١٩٤٢ لتدارس الموقف ، وقد اتخذ هذا المؤتمر عدة قرارات هامة كان أولها شجب السياسة البريطانية تجاه فلسطين والتي نص عليها الكتاب الأبيض الثالث عام ١٩٣٩ ، وطالب المؤتمرون بضرورة إدخال مثات الألوف من المهاجرين اليهود الذين وقعوا تحت الإضطهاد النازى واضطرتهم ظروف الحرب إلى ترك منازلهم فى ألمانيا (١)

وقاء اتخذ المؤتمر قراراً بنقل مركز الثقل في النشاط الصهيوني من بريطانيا إلى أمريكا لكي يستطيعوا ممارسة ضغطهم على الحكومة الأمريكية ، لتقوم بدورها بالضغط على بريطانيا لإلغاء ما جاء في الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ (٢) . والواقع أن الصهيونية العالمية لم تنقل نشاطها إلى أمريكا إبان الحرب بسبب الكتاب الأبيض فحسب ، بل لأن الصهيونية شعرت أن بريطانيا قد انتهى دورها في العالم خلال الحرب وحل معله الولايات المتحدة الأمريكية . ولذا فإن الصهاينة يبحثون دائما عن الحصان الفائز ويركبون الأمواج التي توصلهم إلى برالأمان .

وفى أثناء المناقشات التي دارت في هذا المؤتمر، أوضح بن غوريون أن إنشاء حكومة ثنائية في فلسطين، أو إقامة أى حكم يضم العرب واليهود أمر غير ممكن، وأن ليس هناك إلا حل واحد هو إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وأن واقترح أن تعمل الوكالة اليهودية على تطوير المجتمع اليهودي في فلسطين، وأن تعتبر نفسها حكومة مؤقته غير معلنة ترعى وتنظم مسألة الهجرة والإستيطان وتشرف على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد (٣).

وقد اتخذا المؤتمر ثمان قرارات هامة عرفت ببرنامج بلتيمور ، تنظم العمل فى هذه المرحلة وتسعى لتحقيق أهداف الصهيونية ، وتعمل على تشجيع الهجرة وترفض سياسة الكتاب الأبيض لعام ١٩٣٩ (١٠) . وأصبح برنامج بلتيمور بذلك البرنامج الرسمى للحركة الصهيونية .

Esco-Foundation: op. cit vd.2., p.1034

Hurewitz, J,C.: The struggle for palestine, p.144.

Esco-Foundation: op. cit., vol 21 pp.1082-1084.

(7)

Ibid: pp.1084-1085. (£)

وقد صاحب ظهور برنامج بلتيمور تعديل في استراتيجية الحركة الصهيونية . وكانت هذه الحركة تعتمد من قبل في تهويد فلسطين على بريطانيا وعلى صك الإنتداب الذي تضمن تصريح بلفور أو «ماجناكارتا» الشعب اليهودي (١٠) كما يزعمون . ولكن الحركة الصهيونية منذ عام ١٩٤٧ ، أخذت تعتبر تصريح بلفور وصك الإنتداب غيركافيين لتحقيق أطاع اليهود في فلسطين . كما أخذت الحركة الصهيونية تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى ، هذا فضلا عن أن الصهيونية اتخذت موقفا عدائيا من بريطانيا ودخلت في معركة ضدها في سبيل تحقيق أطاعها في فلسطين .

ومع ظهور برنامج بلتيمور ، أخذ الصهيونيون يبذلون نشاطا كبيرا لكسب رجال السياسة الأمريكيين إلى جانبهم . وتجلى هذا التأييد المطلق في المذكرة التي قدمها عدد كبير من أعضاء مجلس الشيوخ ( ٢٢) ومجلس الكونجرس ( النواب ) الأمريكي ( ١٨١) بمناسبة الذكرى الحامسة والعشرين لتصريح بلفور ، مؤيدة الوطن القومي اليهودي في فلسطين ومجهدة لإقامة كومنولث يهودي . كما أصدر عدد كبير من الهيئات التشريعية بالولايات الأمريكية قرارات في صالح الصهيونية . وتسابق المرشحون للرئاسة إلى نشر الوعود والقاء الحطب والتصريحات وكلها في صالح اليهود . فقد أعلن روزفلت خلال الدورة الانتخابية لعام ١٩٤٤ بالمساعدة على إقامة دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض ، كما وعد بزيادة العون بالمساعدة على إقامة دولة يهودية وإلغاء الكتاب الأبيض ، كما وعد بزيادة العون قرار بطالب بفتح في انتخابات الرئاسة . كما عرض على الكونجرس الأمريكي مشروع قرار بطالب بفتح فلسطين للهجرة غير المقيدة لليهود ، وتأسيس جمهورية يهودية قرار بطالب بفتح فلسطين المهجرة غير المقيدة لليهود ، وتأسيس جمهورية يهودية الشرق الأوسط (٢) .

وجدد الرئيس روزفلت بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في مطلع عام ١٩٤٥ تعهده لليهود بمساعدتهم على إنشاء دولة يهودية في فلسطين على أن معارضة مصر والسعودية وبخاصة بعد المقابلة التي تمت بين الملك عبد العزيز آل سعود

eliahu Ben Horin, The Middle East, crossroads of History p.109.

stevens, R.p.: op.cit., pp. 66-177. (Y)

والمسر روزفلت حيث عرض الملك عبد العزيز على الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية ، فأعطى روزفلت الملك عبد العزيز وعدا بأن لا يتخذ قرارا ضد مصلحة العرب (١)

كما لاقى الصهاينة تأييدا كبيرا من مختلف الأوساط الأمريكية ، فقد وقع خمسة آلاف قسيس بروتستنتى أمريكى عريضة رفعوها إلى الحكومة الأمريكية والكونجرس ، يطالبون فيها بفتح أبواب فلسطين على مصاريعها للهجرة اليهودية ، هذا فضلا عن أن شركات الأنباء ومحطات الإذاعة والصحافة الأمريكية بدعاية واسعة النطاق للدعوة لمشروع انشاء الدولة اليهودية (٢)

وهكذا قرر الصهانية بعد النجاح الذى أحرزوه فى الولايات المتحدة الأمريكية ، وبعد أن ضمنوا تأييد حكومة وشنطن لهم ، أن يخوضوا مع سلطات الانتداب البريطانى فى فلسطين ، معركة مواجهة ضد قوانين تحديد الهجرة اليهودية . فبدأوا يباشرون نشاطا إجراميا إرهابيا ، قامت به منظات إرهابية مها الهاجانا ، وشتيرن وأرجون زفاى ليومى . فقاموا بنسف الجسور وخطف الجنود البريطانيين وإعدامهم (٣)

وبلغ الإرهاب الصهيوني ذروته في فلسطين عام ١٩٤٤، ولم ينج المندوب السامي في فلسطين سيرهارولدماك مايكل Harold Mac Michael من الموت إلا بأعجوبة هو وزوجته، وامتدت أيدى الإرهاب الصهيوني إلى كبار رجال الحكومة البريطانية في خارج فلسطين، حيث حاول الارهابيون اغتيال عدد مهم في لندن وباريس وغيرها. ونجحوا في اغتيال اللوردموين Moyne في القاهرة في نوفمبر ١٩٤٤، بالإضافة إلى نسف فندق الملك داود بالقدس في ٢٢ يوليو عام ١٩٤٦، وكان ذلك الفندق مقرا لقيادة القوات البريطانية في فلسطين. وقد أسفر ذلك الحادث عن مقتل ٩٣ شخصا وجرح ٩٣ آخرين (٤)

<sup>(</sup>١) زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث ؛ ص ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) أنيس وحراز: الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص ٣٦٠ .

Parlimentory Debatis. House of Londs, vol. 142, 13 July 1946 col. 1151. (")

معظمهم من البريطانيين. ومع ذلك لم تقابل بريطانيا هذه الأعمال بالعنف ، بل كانت تحظر على جنودها وشرطتها مقابلة العدوان بالمثل ، والدفاع عن النفس فقط ، مما ضج منه الجنود والضباط أنفسهم وحملهم على الشكوى العنيفة.

ولكن هذه الأعال الإرهابية نجحت أخيرا في تحويل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا للبحث عن حل للقضية الفلسطينية خاصة وإن الحرب العالمية الثانية قد انتهت ، كما أن المسر ترومان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قد تبنى وجهة النظر الصهيونية ، وطالب بريطانيا بالغاء فكرة تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين والسياح فورا لئة ألف لاجئ يهودى بدخول فلسطين . فرفضت بريطانيا ذلك بحجة أن فلسطين لا يمكنها أن تستوعب هذا العدد وإن مشكلة اللاجئين اليهود في العالم بجب أن تتحملها جميع دول العالم . واقترحت بريطانيا تشكيل لجنة تحقيق مشتركة انجليزية امريكية تتحرى المشكلة اليهودية الأوربية وتعيد النظر في القضية الفلسطينية . وقبات الحكومة الأمريكية الاقتراح البريطاني وأعلنت الحكومتان عن أسماء أعضاء جنة التحقيق الانجليزية الأم بكة (۱) .

واستمعت اللجنة إلى آراء المهتمين بالمشكلة فى وشنطن ولندن ، وقامت بزيارة معسكرات اللاجئين اليهود فى ألمانيا وبولندا وتشيكوسلوفاكيا والنمسا وإيطاليا واليونان ، كما قامت بجولة فى فلسطين ، وزارت كذلك عواصم سوريا ولبنان وإلعراق والعربية السعودية وشرق الأردن ، وأصدرت أخيرا تقريرها فى ٢٠ أبريل ١٩٤٦ متضمنا ثلاث توصيات رئيسية :

أولا: ضرورة بقاء الانتداب البريطاني في فلسطين إلى أن يتم الاتفاق على تنفيذ وصاية الأمم المتحدة عليها.

ثانيا : السماح فورا بإدخال مئة ألف لاجئ يهودى من ضجايا اضطهاد النازية وعسف الفاشية .

<sup>(</sup>۱) فاضل حسين : تاريخ فلسطين السياسي تحت الأدارة البريطانية (بغداد ١٩٦٧) ، ص ٥٠ - ٥٥ .

ثالثا: الغاء القوانين المتعلقة بانتقال ملكية الأراضي واستبدالها بقوانين تستند إلى سياسة حرة في بيع الأراضي وإيجارها والانتفاع منها ، بصرف النظر عن الجنس أو الملة أو العقيدة ، مع حاية صغار الملاك والزراع المستأجرين (١) .

غير أن الحكومتين الأمريكية والبريطانية لم ترفضا توصيات اللجنة ولم تقبلاها كذلك ، ولو أن الرئيس الأمريكي ترومان قد أبدى ارتياحه لأن اللجنة أوصت في الواقع بالغاء الكتاب الأبيض الصادر عام ١٩٣٩ إلغاء عمليا ، بينا وجد كليمنت اتلي Clement Atlee رئيس الوزارة البريطانية أن هناك صحوبات عملية تحول دون إمكان قبول فلسطين لهذا العدد الكبير من المهاجرين واستيعابها

أما العرب فقد رفضوا توصيات اللجنة ، وصرح الأمين العام للجامعة العربية فى خطاب ألقاه بعان فى ٢٦ ما يو ١٩٤٦ بأن الأمة العربية قد وطدت العزم على حماية عروبة فلسطين . كما عقد ملوك ورؤساء الدولة العربية مؤتمرا فى أنشاص بمصر فى ٢٧ ، ٢٨ ، مايو ١٩٤٦ ، بحثوا خلاله قضية فلسطين وحقوق العرب الشرعية ، وقرروا التمسك باستقلال فلسطين وصيانة عروبها . وعقد علس الجامعة العربية دورة إستثنائية فى بلودان بسوريا فى يونيو ١٩٤٦ ، واتخذ قرارات برفض توصيات اللجنة الانجلو أمريكية ، وطالب بوقف الهجرة اليهودية وقفا تاما على الفور ، والغاء الانتداب البريطاني وتأسيس دولة عربية مستقلة فى فلسطين (٢) .

وأسرعت الحكومتان الأمريكية والبريطانية تشكيل لجنة تحقيق انجليزية أمريكية جديدة ، لكى تتحرى الأوضاع بالنسبة لمشكلة الهجرة اليهودية والوضع اليهودي في أوربا ، وتضع تقريرا في مدى مائة وعشرين يوما ، وكانت اللجنة

<sup>(</sup>١) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، الوثيقة رقم ٤٦ ، ص ٣٦٢ - ٣٧٧ .

<sup>(</sup>۲) أميل الغورى : المؤامرة الكبرى . أغتيال فلسطين ومحق العرب ، القاهرة ١٩٥٥ ، ص ٢٧٧ - ٢٧٤ .

المشتركة الجديدة تتألف من موظفين رسميين بعكس اللجنة الأولى. وتضمنت توصياتها مشروعا عرف: بمشروع جرادى – موريسون ،-Grady Morrison Seheme

وكان المشروع يدعو لقيام دولة اتحادية فى فلسطين من العرب واليهود معا ، على أن تضم هذه الدولة مناطق أربعة : مقاطعة عربية وأخرى يهودية ومنطقة القدس ومنطقة النقب . وأن تكون الحدود بينها مجرد حدود إدارية ، تحدد المنطقة التي يسمح فيها بإيجاد هيئة تشريعية محلية وإن تنشأ بها هيئة تنفيذية تتولى تنفيذ القوانين ، على أن لا يكون لها أى مساس بمسائل الدفاع والجارك والمواصلات والعلاقات الخارجية التي يحتفظ بها للحكومة المركزية . وينشأ فى كل مقاطعة مجلس تشريعي منتخب ، وتتكون هيئة تنفيذيه من رئيس وزراء ومجلس وزراء يعينهم المندوب السامي في كل منطقة من بين أعضاء المجلس التشريعي ، على أن تخضع القوانين التي يقرها الجاس التشريعي لموافقة المندوب السامي . وفي مقاطعة القدس ، ينشأ مجلس يزود بسلطات المجلس البلدي الذي ينتخب أكثر أعضائه ، بينها يقوم المندوب السامي بتعيين الاعضاء الآخرين . أما مقاطعة النقب فتديرها حكومة مركزية مؤقتا (۱).

وبالنسبة لمشكلة الهجرة , اقترح مشروع جرادى . موريسون ان تجرى الهجرة اليهودية إلى فلسطين بموافقة حكومة المقاطعات اى بموافقة العرب واليهود معا ، بحيث لا تزيد الهجرة على طاقة الإستيعاب الاقتصادى ولا يكون للحكومة المركزية أية سلطة فى الترخيص بالهجرة بما يزيد على الحدود التى تقترحها حكومات المقاطعات . (٢)

ولم تلبث بريطانيا أن دعت الدول العربية والوكالة اليهودية واللجنة العربية العليا لعقد مؤتمر في لندن . ثم دعى بعض زعماء فلسطين العرب والسكرتير العام للجامعة العربية وممثلون عن يهود بريطانيا وفلسطين ، وافتتح المؤتمر يوم ٩ سبتمبر

<sup>(</sup>١) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين، وثيقة رقم ٤٨، ص ٤٠٠ -- ٤٥٧.

<sup>(</sup>٢) الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين ، ص ٤٠٠ - ٤٥٧.

المجدود العربية المستقلة والسكرتير العام للجامعة العربية ، ولم تقبل الدعوة اليهود ولا عرب فلسطين ، وعرضت بريطانيا مشروع الحكم الذاتى (مشروع موريسون) الأنف الذكر إلا أن الوفود العربية عارضت هذا المشروع من حيث المبدأ ولم تقبله كقاعدة المناقشة وتقدمت بمشروع عزبي يقوم على استقلال فلسطين وتشكيل دولة عربية فيها ، ولكن بريطانيا رفضت المشروع العربي وتمسكت بمشروع موريسون . وفي الفترة الثانية من المؤتمر (يناير وفبراير ١٩٤٧) عرضت بريطانيا مقترحات جديدة وتنص على وضع فلسطين تحت الوصاية البريطانية لمدة بريطانيا مقترحات البريطانية البلاد للاستقلال . ولكن الوفود العربية والوكالة اليهودية رفضت آخر المقترحات البريطانية (١) . ولذلك قررت الدولة المنتدبة إحالة المشكلة إلى الأمم المتحدة بهدف إلقاء مسئولية الموقيق المعقد في فلسطين على المنظمة الدولية .

### قضيّة فلسطين امام الأمم المتحدة .:

فى الثانى من ابريل ١٩٤٧ ، طلبت بريطانيا عقد دورة خاصة للجمعية العامة للأم المتحدة وادراج قضية فلسطين فى جدول أعالها . وفى ٢١ ، ٢٢ أبريل ١٩٤٧ طلبت الدول العربية إلى السكرتير العام أن يضمن المادة التالية فى جدول الأعال « إنهاء الانتداب على فلسطين وإعلان استقلالها » (٢) .

وقد عينت الجمعية العامة للأمم المتحدة لجنة خاصة لبحث مشكلة فلسطين ، وعهد إليها بزيارة فلسطين واجراء تحقيق شامل . وقدمت اللجنة تقريرها إلى الأمم المتحدة في ٣١ أغسطس ١٩٤٧ اثر انتهائها من بحث المشكلة ، وقد اشتمل التقرير على مشروعين : مشروع الأكثرية ويوصى بتقسيم فلسطين إلى

<sup>(</sup>۱) فاضل حسين : تاريخ فلسطين السياسي تحت الأدارة البريطانية ، ص ٦٢ – ٦٨.

<sup>(</sup>٢) سامي هداوي ؟ « فلسطين تحت الأنتداب » ، ندوة فلسطين العالمية ، الثانية ، الكويث فبراير ١٩٧١ ، ص ٤٦ .

دولتين : عربية ويهودية مع وحدة اقتصادية بين الدولتين ، ومشروع الأقلية ويوصى بقيام دولة اتحادية مستقلة عاصمتها القدس (١) .

تبنت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في جلسها المنعقدة في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ مشروع الغالبية وأوصت بتقسيم فلسطين حيث صوت لجانب المشروع ٣٣ وعارضه ١٠٠ مع امتناع ١٠ دول عن التصويت. وقد تم ذلك نتيجة تدخل الرئيس الأمريكي ترومان وضغطه على بعض الدول المحتاجة للعون الأمريكي ، ولم تنجح محاولات الوفود العربية لرفض واحباط مشروع التقسيم (٢).

أوصى قرار التقسيم بإنهاء الانتداب على فلسطين ، وبإعلان استقلال البلاد مع تقسيمها سياسيا إلى دولتين منفصلتين تمام الإنفصال على أن تبلغ مساحة الدولة اليهودية ٥٦٪ من مساحة فلسطين وتضم الجليل والنقب ومعظم السهل الساحلى » ولم يكن اليهود يملكون خمس هذه المنطقة ، وما تبعى من فلسطين الساحلى » ولم يكن اليهود يملكون خمس هذه المنطقة ، وما تبعى من فلسطين (٤٣٤٪) تقوم فيه دولة عربية ، أما القدس وما حولها (١٠٪) فقد أبقيت لتكون منطقة دولية تتولى إدارتها الأم المتحدة . وهذا التقسيم شبيه بما طلبه الصهيونيون في مذكرة ألوكالة اليهودية إلى مؤتمر لندن ١٩٤٦ . (٣)

ولقد كان قرار التقسيم طعنة نجلاء ليس للشعب العربي فحسب ، بل للشعوب الأفريقيه والأسيوية أيضا ، التي رأت تصميا من جانب الغرب على فرض إرادته وسلطانه على الشعوب الشرقية ، واعتبرته عملا منافيا لمبدأ القومية وحق تقرير المصير. كذلك كان من شأن هذا القرار خيبة أمل في الولايات المتحدة الأمريكية بالذات ، لانها استخدمت نفوذها - كها ذكرنا - في الضغط على دول أمريكا اللاتينيه ودول البحر الكاريبي للموافقة على مشروع التقسيم حتى تضمن له النجاح ، بل لقد رأى العرب في مؤقف الولايات المتحدة خيانة

<sup>(</sup>١) صالح صائب الجبوري : محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية ، بيروت ١٩٧٠ ، ص

<sup>(</sup>٢) أميل الغوري : أغتيال فلسطين ومحق العرب ، ص ٢٧٢ – ٢٧٤ .

Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the near and the Middle East, vol.2.pp.261-263. (\*)

للعهود التي قطعتها على نفسها على لسان رؤسائها كالعهد الذي قطعه روفلت على نفسه لدى اجتماعه بالملك عبد العزيز آل سعود في فبراير ١٩٤٥، في البحيرات المرة في مصر، والعهد الذي قطعه ترومان على نفسه في ١٩٤٨ اكتوبر من العام نفسه في خطاب له إلى الملك عبد العزيز آل سعود بأن أي حل للمسائلة الفلسطينية لن يتم إلا بموافقة العرب واليهود معا(١).

وعلى العموم ، فقد قوبل قرار التقسيم بإستنكار واسع فى أرجاء الوطن العربى والإسلامى ، ورفض العرب والمسلمون قرار التقسيم لأنه مبنى على أساس أنه كان يناقض أحكام ميثاق الأمم المتحدة التى تعطى الشعوب الحق فى تقرير مصيرها . وكذلك ارتكز العرب على الحقيقة بأن سكان الدولة اليهودية يتألفون من ، ه بالمئة من العرب ومثلهم من اليهود ، ورغم أن اليهود يمتلكون أقل من ، ١ / من محموع مساحة الأرض إلا أنهم كانوا ليصبحوا السلطة الحاكمة (٢) .

كانت الأمم المتحدة تنقض ميثاقها الخاص عندما تنكرت لعرب فلسطين ورفضت إعطاءهم حقهم في تقرير مصيرهم بالرغم من أنهم كانوا يمثلون ثلثي الغالبية ، كما وأن مشروع التقسيم كان يتعارض مع المبادئ التي أعلنها ميثاق الأطلسي في ١٢ أغسطس ١٩٤١ والتي بينت بالتحديد أن بريطانيا والولايات المتحدة « ترغبان في أن تريا أن أية تغييرات إقليمية يجب أن لا تأت بغير اختيار شعوبها والرغبة الصريحة بذلك » . وهاتان القوتان الكبيرتان تحترمان حق جميع الشعوب في أن تختار نوع الحكومة التي تريد أن تعيش تحت كنفها » (٣) .

وأياما كان الأمر، فإن قرار التقسيم كان خارج نطاق صلاحيات الأمم المتحدة وسلطاتها المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، كما أن الجمعية العمومية رفضت جميع الإقتراحات المعتدلة التي تدعو إلى إجراء استفتاء شعبي في

<sup>(</sup>١) أميل الغوري : المصدر السابق ، ص ٢٧٤.

<sup>(</sup>٢) سامي هداوي : فلسطين تحت الأنتداب البريطاني ، ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ، ص ٤٩.

فلسطين ورفع المسائل القانونية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاى لإبداء رأى استشارى بشأما (١)

وكان الفلسطينيون قد بدأوا هجاتهم ضد القوات الصهيونية بعد صدور قرار التقسيم في ٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ مباشرة ، وشملت الإصطدامات شي مناطق فلسطين . وكان اليهود قد استعدوا لهذه الحرب منذ فرة طويلة وتساندهم بريطانيا . فقد وضعت الحطة بإتفاق تام بين بريطانيا والصهيونية ونفذت هذه الحظة بإحكام تام خلال الفترة (٢٩ نوفمبر ١٩٤٧ – ١٥ مايو ١٩٤٨) وكانت هذه الحطة تتلخص : بأن تنسحب بريطانية بالتدريخ من المناطق اليهودية لتسهل لليهود استقدام السلاح والرجال وحرية الحركة ، بينا تبتى القوات البريطانية في المناطق العربية حتى تشل حركة العرب بحيث يستولى اليهود ، تحت حراسة القوات البريطانية ، على أكبر قدر من أراضي فلسطين قبل أن تنسحب بريطانيا مها في ١٥ مايو ١٩٤٨ . وسارت الحطة في طريق التنفيذ ، وكانت وسيلتها الرئيسية الإرهاب المسلح الذي فاقت الصهيونية به وسائل الاضطهاد النازي ضد اليهود . وهكذا شهدت فلسطين سلسلة من المذابح الإجرامية الشهيرة (ديرياسين) بقصد دفع عرب فلسطين إلى النزوح عنها البلاد العربية الخاورة (٢٠).

وبعد أن تفاقمت الأعال العسكرية في فلسطين ، وزادت الحالة سوءا ، قررت الدول العربية دخول جيوشها إلى فلسطين بعد إنسحاب بريطانية مها في ١٥ مايو ١٩٤٨ ، للمحافظة على حقوق عرب فلسطين من القوات الصهيونية . واستطاعت الجيوش العربية برغم قلة وفساد أسلحها أن تحرز تقدما ملموسا وانتصارات محدودة . ولكن الدول الاستعارية أرغمت العرب على وقف القتال لمدة أربعة أسابيع من ( ١ يونيو إلى ٩ يوليو ١٩٤٨) حتى يتمكن اليهود من إعادة تنظيم صفوفهم وتعزيز تحصيناتهم واستكمال ما يحتاجون إليه من رجال

<sup>(</sup>١) فايز صايع : عشرون حقيقة أساسية عن القضية الفلسطينية ، بيروت ١٩٧٣ ، ص ٢ .

<sup>(</sup>٢) الحكم دروزة : موجز القضية الفلسطينية ، بيروت ١٩٦٧ ، ص ٣٠٪

وسلاح (۱) . وعندما استؤنفت الأعال الحربية في ٩ يوليو ١٩٤٨ ، كانت القوات اليهودية أقوى بكثير عن ذى قبل ، هذا بالإضافة إلى فقدان الثقة بين الجيوش العربية وعدم توحيد قيادتها عمليا ، مع أنه من الناحية الرسمية ، دخلت الجيوش العربية تحت قيادة واحدة برئاسة الملك عبد الله والذى لم يثق أحد من الزعماء العرب في قيادته ، بل إنه فرض عليهم من قبل بريطانيا ، للوصول بفلسطين إلى نهايتها المرجوة بالنسبة لبريطانية والصهيونية وللملك عبد الله الذى حصل على الضفة الغربية وضمها لحكمه ، وكانت بريطانيا قد وعدته في ذلك قبل صدور قرار التقسيم بعامين وذلك أثناء توقيعه المعاهدة الأردنية البريطانية بصورة تخدم مصالحه ومصالح بريطانيا والصهيونية ، أثر كبير مما أدى إلى هزيمة بصورة تخدم مصالحه ومصالح بريطانيا والصهيونية ، أثر كبير مما أدى إلى هزيمة الجيوش العربية ، ونتيجة لذلك قبلت الدول العربية بقرار مجلس الأمن الداعى إلى وقف القتال يوم ١٨ يوليو ١٩٤٨ .

وعلى العموم ، فإنه يمكن القول بأن الملك عبد الله كان يرمى إلى ضم الجزء العربي من فلسطين إلى شرق الأردن منذ عام ١٩٣٧ ، إذ أنه هو الوحيد من الزعماء العرب أنذاك الذي وافق على مشروع التقسيم الذي قرته لجنة بيل أثر ثورة ١٩٣٦ ، وظل يتطلع لتحقيق هذا الهدف إلى أن ظهر مشروع التقسيم ، وأصر على دخول الجيوش العربية تحت قيادته ، ليصل إلى هذه الغاية .

ويؤكد المؤرخون البريطانيون كذلك أن اتجاه عبد الله الذى سبقت الإشارة اليه ، كان موافقا لمصلحة بريطانيا نفسها ، فقد أقام الدليل من قبل على أنه صديقها الوفى المخلص ، وكان ساسها يعتبرونه رجلا متزن التفكير واقعى الإتجاه ، إذ أنه الزعيم العربي الوحيد الذي ينظر إلى الصهيونية نظرة واقعية ، وكان يدرك استحالة إزالة الوطن القومي اليهودي . ولذلك فإنه قد أجرى عادثات سرية مع زعماء الصهيونية (جولدا مائير وعزرادانين وموسى شاريت )

<sup>(</sup>١) محمد أنيس ورجب حراز: الشرق الغربي في التاريخ الحديث والمعاصر، ص ٥٧٠.

خلال شهرى أبريل ومايو فى قصره بالشونه . وعرض عليهم إقامة ملكية دستورية فى الأردن وفلسطين يتمتع اليهود فى ظلها بالحكم الذاتى ويكون لهم نصف مقاعد البرلمان ، وهذا الإقتراح يتعارض مع الهدف الذى قرر اليهود عدم التنازل عنه قيد أنملة ألا وهو قيام دولة تعبر عن وجودهم .

ومن جهة أخرى عرضت جولدامائير على عبد الله فكرة الصلح وذلك في مقابل الإعتراف بضم الضفة الغربية . ولم يكن عبد الله يستطيع أن يواجه العرب بمثل هذه الفكرة حتى وأن مال إليها ، ولذلك قدم تعهدا إلى جولدامائير مندوبة الوكالة اليهودية بالا تتعدى جيوشه العمل في المنطقة المخصصة للعرب بموجب قرار التقسيم في مقابل الإعتراف مستقبلا بهذا الضم ، كما تعهد أيضا بأن لا يحارب الجيش العراقي كذلك إلا في المناطق المخصصة للعرب . وقد أخذت بريطانيا منه تعهدا كذلك بنفس المضمون وكان ذلك قبل دخول الجيوش العربية فلسطين بأربعة أيام أي في 11 مايو 1928 . وفي آخر لحظة رجا الملك جولدامائير تأجيل إعلان الدولة حتى تهدأ العواطف فلما لم يجب هذا الرجاء اقتنع عبد الله بأنه لا مناص من القتال حتى لا يظهر أمام الأمة العربية بمظهر الحارج على الإجهاع (۱) .

ولا غرو فى ذلك فوقف الملك عبد الله يتسق مع موقف بريطانيا الذى أعلنته منذ بداية انتدابها على فلسطين وتأسيسها إمارة شرقى الأردن وتسليمها للأمير (الملك) عبد الله حتى تكون هذه الإمارة مجالا حيويا لإستيعاب الفلسطينين المطرودين من بلادهم إبان الإنتداب تمشيا مع سياسة قيام الوطن القومى اليهودى ولتصبح شرقى الأردن الدولة البديله للفلسطينيين بعد طردهم من بلادهم وبعد ضم الجزء الغربي المتبقى من فلسطين (الضفة الغربية) إلى تلك الإمارة.

وحقيقة الأمر أن بريطانيا إتخذت كافة الوسائل المباشرة وغير المباشرة لإبعاد الفلسطنيين عن ميادين القتال ، ونجح الإنجليز في ذلك ، وعملوا على تعديل

<sup>(</sup>١) عبد الله التل : كارثة فلسطين ، القاهرة ١٩٥٩ ، ص ٦٧ وأنظركذلك خيري جهاد .: دور الأسر العربية المالكة في ضياع فلسطين .

خطة الدول العربية وحملوا بعضها على إدخال جيوشها إلى فلسطين لإبعاد المجاهدين الفلسطينين عن ميدان معركتهم (١)

وقد نجحت بريطانيا في خطتها هذه ، إذ أنها منعت بعض الدول العربية من مساعدة عرب فلسطين بالسلاح وأصرت على دخول الجيوش العربية إلى فلسطين بحجة إنقاذها من براثن الصهيونية ، لأنها (أى بريطانيا) تستطيع السيطرة من خلال الأمم المتحدة ومن خلال المعاهدات على الدول العربية وإجبارها على توقيف القتال من ناحية ، كما تستطيع من خلال اتصالاتها السرية مع بعض الدول العربية (الأردن والعراق) على عدم الإشتراك في الحرب بصورة جدية وعدم إجتياز القسم الغربي من فلسطين من ناحية أخرى ، وهذا ما حدث بالفعل . ومن ناحية ثالثة فقد نجحت بريطانيا بإسناد القيادة العليا للجيوش بالفعل . ومن ناحية ثالثة فقد نجحت بريطانيا بإسناد القيادة العليا للجيوش العربية إلى الملك عبد الله الذي كان طوع بنانها ورهن إشارتها . وحقيقة الأمر أن القيادة كانت بأيدى ضباط بريطانين والذين تكفلوا بهزيمة الجيوش العربية ، كما المقيادة كانت بريطانيا والدول الكبرى بالضغط السياسي عبر مجلس الأمن لتنفيذ الجريمة وإقرار مشروع التقسيم .

ومن المفارقات العجيبة أن الجيوش العربية زحفت إلى فلسطين فى ظل ميزانيات السلم التى لا تسليح فيها ولا تمرين ولا احتياطى ، وكانت القيادات السياسية تقبع وراء القصور فى معظم العواصم العربية بعيدة عن جدية المعركة وأخطار المستقبل وعن حاضر الشعب صاحب الأرض الذى تآمرت عليه الدول الكبرى بالسرو العلن ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فلم تكن الدول العربية حادة فى موقفها ولم تستخدم كافة إمكاناتها ولم تضع إستراتيجية موحدة إزاء هذه الحرب . ومرد ذلك فى نظرى يرجع إلى إرتباط هذه الدولة بمعاهدات جائزة مع بريطانيا ، كما أن الشعوب العربية كانت جاهلة بتطورات القضية وخطر الصهيونية . ولو أدركت الشعوب العربية يومئذ أن تسليح الفلسطينين يعنى درء الخطر لا عن فلسطين وحدها وإنما عن كل شبر من الأرض العربية ، لتسابق

<sup>(</sup>١) على المحافظة : العلاقات الأردنية البريطانية ، عمان ١٩٧٥ ، ص ٢٢ .

الجميع فى دعم الشعب الفلسطينى بقصد منع قيام الكيان الصهيونى الغاشم . ولكن ذلك لم يحدث فتمكنت الصهيونية من إنشاء دولة الكيان الصهيونى المسهاة باسرائيل .

# قيام دولة الكيان الصهيوني وبدء الصراع العربي الاسرائيلي :

في يوم ١٤ مايو ١٩٤٨، أعلنت بريطانيا انتهاء انتدابها على فلسطين وتم بالفعل جلاء القوات البريطانية عنها ، فأعلنت الصهيونية قيام دولة اسرائيل في مساء ذلك اليوم ، واعترفت بها الولايات المتحدة الأمريكية ، ثم اعترف بها فيا بعد الاتحاد السوفيتي ، وتوالت الاعترافات بعد ذلك . وتوقفت فجأة المباحثات في الجمعية العمومية للامم المتحدة اثر الاعلان عن قيام دولة اسرائيل (۱۱) . وكانت الأمم المتحدة تجتمع لبحث موضوع الشكل المقبل لحكومة فلسطين ، وذلك على اثر الاضطرابات التي قامت في فلسطين في اعقاب صدور قرار التقسيم وذلك على اثر الاضطرابات التي قامت في فلسطين في اعقاب صدور قرار التقسيم المتحدة وبعض الدول عن قرار التقسيم والبحث مجددا في اجتماعات الجمعية العمومية لوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية لفترة مؤقتة تمتد إلى سنتين حتى العمومية لوضع فلسطين تحت الوصاية الدولية لفترة مؤقتة تمتد إلى سنتين حتى تصل الدول الكبرى إلى قرار يرضى جميع الأطراف . ولكن اسراع الساسة الصهاينة بإعلان قيام دولة اسرائيل فوت الفرصة على الأمم المتحدة لاتخاذ قرار ما . ومع ذلك فإن الاستقطاب الدولي هو الذي مكن الصهاينة من تنفيذ عططاتهم .

وهكذا كانت النهاية للجانب المأساوى الأول لعهد من الظلم وسفك الدماء: فني عام ١٩١٧ باعت الحكومة البريطانية فلسطين إلى اليهود مقابل استخدامهم فى المساعدة على حمل الولايات المتحدة على دخول الحرب ضد المانيا وفى عام ١٩٤٨ باعت الحكومة البريطانية عرب فلسطين بالطرد والتشريد والخرمان لتتمكن بالمقابل من الحصول على قرض من الولايات المتحدة

<sup>(</sup>١) سامي هداوي : « فلسطين تحت الأنتداب » دراسات فلسطينية ص ٥٤ .

الامريكية لدعم اقتصاد المملكة المتحدة (بريطانيا) في حين قايض السياسيون الأمريكيون على سكان فلسطين وسكانها العرب في مقابل اصوات اليهود في الانتخابات الأمريكية.

وعلى العموم ، فقد انتهت حرب فلسطين عام ١٩٤٨ كما اشرنا بتوقيع اربع اتفاقيات هدنه ، واحده مع مصرفى ٢٤ فبراير ١٩٤٩ ، وواحدة مع لبنان فى ٣٧ مارس ٤٩١٩ ، وواحدة مع الأردن بتاريخ ٣ أبريل ١٩٤٩ ، وواحدة مع سوريا بتاريخ ٢٠ يوليو ١٩٤٩ .

وأياماكان الأمر، فإن الحرب مع اسرائيل كانت قصيرة وتميزت بتدخل من الخارج وبتفرق كلمة العرب وبمساعدات غير محدودة تلقها اسرائيل من الغرب، فضلا عن شحنات كبيرة منتظمة من السلاح وردت من وراء الستار الحديدى، وخاصة من تشيكو سلوفاكيا. وهذه المساعدة التي وصلت على الرغم من أوامر الأمم المتحدة، كانت كافية لتغيير مجرى المعركة وتمكين اسرائيل من تحقيق مكاسب اقليمية واسعة. هذا فضلا عن إن هذه الحرب لم تحل أيامن المشكلات الأساسية بين كل من العرب واليهود، كما أن الدول الكبرى في الغرب والشرق، وقد غفلت عن القيمة الحقيقية لصداقة العالم العربي في خضم الضباب الكثيف الذي نشرته الدعاية الصهيونية، داست على حقوق السكان العرب الأصليين في فلسطين. وكل خطوة تمت لإنشاء دولة اسرائيل إنماكان تعديا للعدالة. (٢).

ونتج عن هذه الحرب نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطنيين ، فقد تشرد اكثر من مليون عربي فلسطيني من بلادهم نتيجة قيام دولة اسرائيل واغتصاب فلسطين ، وهم يعيشون منذ عام ١٩٤٨ في الحيام والمعسكرات حياة الفقر والمرض ، ، ، الهم محرومون من فرص الحياة الكريمة . ولم تكتف اسرائيل باقتلاع هؤلاء اللاجئين من أرضهم بل استولت أيضا على جميع ممتلكاتهم وأموالهم ،

<sup>(</sup>١) هنري كتن : فلسطين في ضوء الحق والعدل ، ص ٣٨ .

E.H.Hutchison: Viloent Truce, New york 1956, p.95.

وضربت عرض الحائط بقرارات الامم المتحدة التي تدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطنيين إلى ديارهم (١).

أما من تبقى من الغرب فى فلسطين فيعيشون فى ظل الاحتلال الصهيونى حياة اضطهاد وعنصرية دائمة ، والتفرقة العنصرية هى القانون الاساسى الذى يحكمهم . إن الأقلية العربية فى فلسطين تعيش منذ عام ١٩٤٨ فى مناطق تحكم عسكريا بموجب قانون الطوارئ ولا يسمح لهم بالتنقل إلا بإذن عسكرى خاص ، ولا تتاح لهم فرص التعليم الكافية ، واجورهم اقل من اجور اليهود ، وفرص العمل امامهم محدودة جدا ... كل هذا بيها تنتصب اسرائيل فى أرضهم وأمام اعيهم تزيد فى عمق المأساة وفداحة الجريمة (١)

وبقى فى يد العرب منطقتان – احتلتا فى عدوان يونيو ١٩٦٧ ، فقط من فلسطين :

الأولى: الضفة الغربية للاردن وكان ملك الاردن يطمح إليها ، فأعلن بالاتفاق مع بريطانيا ودون رغبة البلاد العربية ضمها إلى المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بقرار من مؤتمر أريحا الذي جمع وجهاء تلك الضفة في عام 1989.

الثانية : قطاع غزة وقد بقى تحت الإدارة المصرية :

وقد تحولت قضية فلسطين منذ عام ١٩٤٨ إلى صراع عربى صهيوني واسع ، مالبثت الصهيونية أن حولها إلى مشكلة دوليه عالمية تثير باستمرار قلق العالم ومحاوفه والسبب هو أن الصهيونيين ظلوا حتى ما بعد قيام الدوله بعد سنوات يستغلون ضعف وتفكك البلاد العربية من جهة ، كما يستغلون تأييد وعطف كافة القوى الأجنبية عليها من جهة اخرى لتوطيد الغزو الصهيوني والتوسع في وقت واحد . فبعد أن اعانهم انجلترا حتى الحرب العالمية الثانية ثم تبنت الولايات

<sup>(</sup>١) الحكم دروزة : عرض موجز للقضية الفلسطينية ، ص ٣١.

<sup>(</sup>٢) لصدر السابق ، ص ٣٧.

المتحدة معونتهم بعد ذلك ، انضمت الدولة الاشتراكية أيضا إلى الدول الاستعارية الغربية في دعم قيام الدولة في سنة ١٩٤٨ وما بعدها على الصعيد الدولي وعلى صعيد المساعدات المادية العسكرية . ولكن الدول الاشتراكية وعلى رأسها الاتحاد السوفيتي ما لبثت أن تبنيت منذ سنة ١٩٥٥ أن هذه الدولة ليست الا امتداداً للقوى الاستعارية في المنطقة ، وأنها تستعمل أداة بيد الدول الغربية (امريكا وبريطانيا وفرنسا) التي اعلنت رسميا في البيان الثلاثي (الصادر في مايو ١٩٥٠ عن دعمها لاسرائيل ومنع أي محاولة للقضاء عليها أو تهديدها . فتوقفت الدول الاشتراكية عن تأييدها وفضلت تأييد العرب بيها اندفعت امريكا في ذلك التأبيد على نطاق واسع .

وهكذا دخل التطاحن الدولى واقتسام النفوذ فى المشرق العربى من جديد ، فبعد أن خرج الفرنسيون والانجليز منه فى أعقاب الحرب العالية الثانية دخل النفوذ ان الأمريكي والسوفيتي بدلا عنها.

ومنذ قيام اسرائيل عام ١٩٤٨ ، أخذت دولة الكيان الصهيوني تعمل على تهويد فلسطين ، فأصدرت قوانين مختلفة تحقق منها استقدام المهاجرين اليهود بحيث غدا اليهود أغلبية في فلسطين ، كما صادرت الأراضي العربية ، وأصدرت قوانين تخول سلطات الاحتلال الاستيلاء على أراضي العرب في فلسطين : منها قانون املاك الغائبين لعام ١٩٥٠ ، وقانون الدفاع (حالة الطوارئ) ، وقانون مناطق الأمن العام لعام ١٩٤٩ ، وقانون ساعة الطوارئ لاستغلال الأراضي غير المفلوحة ، وقانون الاستيلاء على أرض في ساعة الطوارئ لعام ١٩٤٩ ، وقانون استملاك الأراضي لعام ١٩٥٩ ، وقانون تقادم الزمن لعام ١٩٤٩ ، وقانون الإحراش وقانون استملاك الأراضي للصالح العام العام ١٩٥١ ، وقانون الاحراش وقانون استملاك الأراضي للصالح العام ١٩٥٠ ،

ومن مظاهر تهويد فلسطين طرد السكان العرب نتيجة الارهاب والعنف

<sup>(</sup>١) محمد على الفرا: «تهويد فلسطين » بحث مقدم إلى المؤتمر الجغرافي الأسلامي الأول ، ص

والقسوة ، وكذلك هدم القرى والمعالم العربية والإسلامية ، وإقامة المستعمرات اليهودية كما يحدث الآن فى الضفة وغزة والجولان وتشويه التعليم العربى بحيث يكون وسيلة لتهويد فلسطين ، واخرها أطاع اسرائيل التوسعية (١)

ولا غرر وفى ذلك ، فإن اسرائيل هى دولة الصهيونية العالمية وامتداد طبيعى لله إنها بالتالى نموذج بحسم حى لكل ذلك التراث من العنصرية والاستغلاء والعدوان ولذلك الارتباط التاريخي الكامل بالاستعار . ولهذا كله تشكل اسرائيل خطرا ناميا متحركا يتجاوز فلسطين إلى الوجود العربي والاسلامي باكمله ، هذا فضلا عن أن اسرائيل قاعدة استعارية ضخمة زُرّعها الاستعار في قلب الوطن العربي مركز التقاء قارتي آسيا وأفريقيا . إن ذلك التاريخ الطويل من الارتباط بالاستعار البريطاني أولا ثم الانجلو امريكي بعد ذلك ، بالإضافة إلى طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والجغرافية التي تحيط باسرائيل ، يجعل اسرائيل جزءا لا يتجزأ من مصالح هذا الاستعار وحركته العامة إن هذه الظروف مجتمعة قد طورت الالتقاء المصلحي بين الصهيونية والاستعار إلى نوع من الامتزاج يقد طورت الالتقاء المصلحي بين الصهيونية والاستعار إلى نوع من الامتزاج المصيري . وقد وجد الاستعار في اسرائيل أداة مثالية لتكون رأس الحربة في مططاته الجديدة وأحد الجسور الرئيسية للعبور مجدداً إلى افريقيا وآسيا (٢) وخاصة في مناطق العالم الإسلامي .

ومنذ أن قامت اسرائيل ، فقد بقيت غريبة في العالم الآسيوى والأفريقي الحديد ، ولم تقبل في أى مؤتمر دولي لحكومات الدول الاسيوية والأفريقية أو أى مؤتمر لحكومات الدول غير المنحازة . وذلك لأن اسرائيل أو آسيا وافريقيا ، ماعدا اتحاد جنوب أفريقيا الذي تحكمه أقلمه غربية (٣) .

وغدت القضية الفلسطينية منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن جوهر الصراع العربي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأسط لإن اسرائيل تشكل خطرا سياسيا واقتصاديا

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ، ص ١٦ - ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الحكم دروزة : المصدر السابق ، ص ٣٤ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٣) فَالْهِرْ صَايِعْ : عَشَرُونَ حَقَيقَةُ أَسَاسِيةً مِن انقضيةِ الفَلسَطِينَيةِ ، ص ٤ - ٥ .

واجهاعيا وعسكريا على العالم العربي . فمن الناحية الساسية ، فقد حدثت عدة انقلابات عسكرية في الوطن العربي اثر هزيمة الجيوش العربية في حرب فلسطين عام ١٩٤٨، كما حدثت اغتيالات سيأسية كمقتل الملك عبد الله ورياض الصلح رئيس وزراء لبنان عام ١٩٥١ . واصبحت انظمة الحكم في البلاد العربية غير مستقره بفضل جهود اسرائيل المستمرة باثارة المشكلات بالتعاون مع القوى الاستعاريه والقوى المؤيدة لها في الوطن العربي – وذلك للحيلولة دون استقرارها واتحادها ضدها. وتحولت بعض الأنظمة العربية إلى الكتلة الشرقية لشراء السلاح ، وانقسمت النظم السياسية في العالم العربي إلى مجموعات متباينة يمين ويسار ووسط (معتدل). وهذه الانقسام أوحده الاستعار والصهيونية ليحول دون توحيد هذه الانظمة لان التوحيد يشكل خطرا داهما على الصهيونية والاستعار . ولكن مها اختلفت هذه الانظمة في اتجاهاتها ومساراتها فإنها سرعان ما تلتقي إذا دق ناقوس الحطر. لإنها مها اختلفت في افكارها وايديولوجياتها الإجهاعية ، فإن الفكر الإسلامي كفيل بصهر هذه التناقضات جميعها في بوتقة واحدة ، ولذلك فإن على الدول العربية إن تتمسك درما بكتاب الله وسنه ورسوله وتطبق في نظام حياتها الشريعه الاسلامية حتى يكتب لها النصركما وعدنا الحالق سبحانه وتعالى « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » .

أما من الناحية الاقتصادية فإن اسرائيل تهدد باستمرار منذ نشوئها الدول العربية باعتداءات يومية متواصلة على خطوط الهدنة وحروب كبيرة بلغت اربع حروب خلال فترة الثلاثين سنة ونيف من عمرها ، وهذه الاعتداءات المتواصلة تهدد خطة التنمية في العالم العربي لأن اسرائيل كثيراما كانت تشن اعتداءاتها على المنشأت الصناعية الإنتاجية الضخمة ، الأمر الذي يهدد التطور الاقتصادى في العالم العربي ، وهذا فضلا عن أن جزء كبيرا من ميزانيات الدولة العربية قد رصدت وخصصت للدفاع وشراء الاسلحة المتطورة وتحديث الجيوش وذلك على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي .

وفيها يتعلق بالناحية الاجتماعية ، فإن اسرائيل منذ نشأتها وهبي تعمل بكل ما

اوتيت من قوة ومن جهد بالدبلوماسية وبالدهاء وبالحيلة والمكر بالتعاون مم الإستعار وعملائه في الوطن العربي – على تفتيت الوطن العربي وإثارة المشكلات المتنوعة في داخله ، وذلك عن طريق أثارة النعراث الطائفة والعنصرية بين الاقليات والطوائف وتزويدها بالسلاح كما هو حاصل الأن فى لبنان وذلك للحيلولة دون قيام وحدة وطنية بين ابناء الشعب الواحد فى كل قطر عربى وبالتالى عدم قيام وحدة عامة بين ابناء الشعب العربي في الوطن العربي الكبير ، كما تعمدت اسرائيل والدول الاستعارية إلى اثارة المشكلات بين الدول العربية بعضها البعض حول الحدود وغيرها وحول قضايا سياسية ومواقف مصيريه ، حتى تحول دون اتحادها واتفاقها لان اتفاقها يعني زوال دوله اسرائيل وزوال النفوذ الاستعاري الاجنبي في المنطقة العربية ، ولذلك فإن اسرائيل تعمل على ترسيخ العداء بين طبقات الشعب وفئاته ، بحيث يصبح العداء بينها اكثر من العداء ضد العدو المشترك. ومع ذلك وبرغم حدوث هذه الاشياء ، فإن الدول العربية مجتمعة تتجاوز احيانا هذه الأمور لترقى إلى مستوى الاحداث وتقف صفا واحدا امام التحديات ، وإن كان مع الاسف إن هذه الوقفات النربية لا تأتى إلا حين اشتداد الازمات ونشوب الحرب وهي وقتيه تنتهي بانتهاء الازمة والحرب وهي نابعة من العواطف والمشاعر العربية التي تتأثر بالأحداث والمؤثرات الخارجية . وكان المفروض أن يكون هناك تنسيق ثابت ومحدد واستراتيجية واضحة بين القادة العرب لتوحيد كلمتهم حتى يستطيعوا مواجهة العدوان في كل وقت وفي كل مكان.

أما من الناحية العسكرية ، فمنذ توقيع اتفاقيات الهدنة عام ١٩٤٩ بين اسرائيل والدولة العربية المجاورة (مصر ، سوريا ، لبنان ، الاردن ) ، واصلت اسرائيل ممارسة سياسها العدوانية بشن هجات عسكرية عبر خطوط الهدنة وبغزو أراضى الدول العربية المجاورة بصورة متكررة وربما كانت يوميه . وقد بلغ عدد الاعتداءات التي قامت بها اسرائيل على الدول العربية المجاورة (٦٣١ ر ٦٣١) اعتداء من ١٩٤٩ – ١٩٦٤ . وأدينت اسرائيل من قبل لجان الهدنة العادية

باستمراركما ادينت اكثر من عشر مرات من قبل مجلس الأمن وكذلك من قبل الجمعية العمومية للإمم المتحدة ، بيما لم يدن اى بلد عربى بالمقابل . وهذا الخطر العدوانى يتجلى كأوضح ما يكون فى النزعة التوسعية الصهيونية المتمثلة بشعار «من الفرات إلى النيل أرضك يا اسرائيل » .

ولم تكتف اسرائيل بذلك ، بل اشتركت في العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦ ، وثنت عليه بعدوان ٥ يونيو ١٩٦٧ واحتلت سيناء والجولان وبقية فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) وكان أخطر عدوان يقع على الأمة العربية ، ومن المؤسف إنها احتلت جميع هذه المناطق دون قتال يذكر : وقد أشارت اصابع إلاتهام إلى بعض القادة سياسيين وعسكريين في تلك الدول. وحقيقة الأمر أن اسرائيل منذ نشأتها لم تنتصر على العرب بقوة السلاح ، ولكنها انتصرت بمؤازرة الدول الاستعارية ، وبتواطؤ بعض الجهات العربية معها . وإن هذا العدوان كان جزءا من خطتها التوسعية الهادفة إلى تحقيق اسرائيل الكبرى . غير أن مجلس الأمن أصدر قرارا رقم ٢٤٢ بضرورة انسحاب اسرائيل من الأراضي العزبية المحتلة. غير أن اسرائيل ضربت بالقرار عرض الحائط ، وشجعتها الولايات المتحدة الأمريكية على ذلك . وجرت محاولات دون جدوى لحل المشكلة وذلك لان الولايات المتحدة الامريكية تؤيد اسرائيل بكل قوة . فاضطر العرب إلى القيام لاول مرة بحرب رمضان١٣٩٣هـ(اكتوبر ١٩٧٣) وأحرز العرب في هذه الحرب انتصارا محدودا بعبورهم خط بارليف في سيناء ، إلا أن هذه الحرب مهدت الطريق أمام التسوية السلمية بدءا باتفاق فك الارتباط الأول والحيمة في الكيلو ١٠١ ومرورا بإتفاق فك الارتباط الثاني ﴿ ورحلات كيسنجر المكوكية وزيارة السادات لفلسطين المحتلة ١٩٧٧ وانتهاء بإتفاقيات كامب ديفيد وتوقيع اتفاقية الصلح المنفرد مع مصر في مارس ١٩٧٩. والتي قوبلت بالرفض والاستنكار من الشعب العربي والإسلامي وحتى من الدول الأوربية ودول عدم الانحياز والدول الصديقة . ومع ذلك فإن اسرائيل لا زالت تمارس اعتداءاتها الشبه يوميه على لبنان والعرب وكان اخر عدوان لها على العراق

حينًا ضربت المفاعل الذرى العراقي في ٧/ ٦/ ١٩٨١ ودمرته تدميراً تاماً. وآخرها الحرب الاسرائيلية الفلسطينية في لبنان وبيروت ١٩٨٢.

وازاء هذا الواقع المؤلم المريركان على الدول العربية أن ترصد جزءا كبيرا من ميزانياتها للتسليح والدفاع ، حتى بلغت ميزانيات الدفاع في بعض الدول العربية أكثر من ٤٠٪ من الميزانيات العامه لهذه الدول ، وهذا بالطبع يكون على حساب خطه التنمية الاقتصادية والإجتماعية في الوطن العربي . ولا شك أن الاسلحة التي تشتريها الدول العربية سرعان ما تستهلك لدى قيام حرب بين الطرفين ، يقوم العرب بعد ذلك بالاستعداد لشراء اسلحة اخرى » ، وما أن تمر فتره زمنية تصل إلى سبع سنوات حتى تقوم حرب تستنزف فيها الطاقات العربية وهكذا دواليك .

ولاشك أن الدول الاستعارية تفيد من هذا الوضع لإنها تبيع اسلحتها على العرب وتستنزف بذلك طاقات العرب أولا باول وهذا ما اشار إليه تشرشل عند اعلان وعد بلفور ١٩٧١ ، وهذه احدى الفوائد التي تحققت من قيام اسرائيل بالنسبه للدول الغربية ، وذلك لأن هذه الدول تحصل على ثروات الوطن العربي وخاصة البترول مقابل بيعه السلاح باسعار غاليه في الوقت الذي تحصل فيه اسرائيل على أنواع متطورة من السلاح بدون مقابل.

ومن جهة اخرى ، حاولت اسرائيل والدول الإستعارية بالاستعانة مع بعض الدول العربية الحليفة للغرب على طمس وتذويب الشخصية الفلسطينية في المجتمعات الجديدة التي عاش الفلسطينيون بين ظهرانيها وقد فشلت كل محاولاتها في ذلك ، كما فشلت محاولات امريكا وذلك لان جون فوستر دالس وزير خارجية أمريكا صرح ذات يوم في عام ١٩٥١ بأن الكبار سيموتون وينسي الصغار: وهو يعنيأن القضية الفلسطينية ستهى بموت جيل عام ١٩٤٨ ، إلا أن هذا القول قد باء بالفشل ، وخاب ظن دالس . فقد نقل جيل عام ١٩٤٨ ، إلا جيل النكبة الأولى ، المسئولية بإمانة إلى الجيل الذي يلية وحمل جيل الخيام وجيل المهجر السلاح في الثورة الفلسطينية التي انطلقت في مطلع عام ١٩٦٥ .

ولاشك أن شعب فلسطين قد صمد اكثر من ثمانيه عشر عام أمام الظروف التي أحاطت به سواء في مرحلة التشرد والتوزيع على الاقطار العربيه المجاورة والبعيدة ، أو الهجرات المنظمة المدفوعة من قبل جهات ارادت لشعب فلسطين أن يتشرد في العالم ويتوزع ويرتبط بشكل أو بآخر بالمجتمعات الجديدة التي تستضيفه . وتحولت قضيته خلال تلك الفترة إلى مشكلة لاجئين في حاجة إلى احسان وصدقات .

ولكن الشعب الفلسطيني العربي بدا يبحث عن مستقبله الغامض فكان تعلقه بالنشاط العلمي وأصبح لدى الفلسطينين اعلى نسبة من الجامعيين في العالم. اضف إلى ذلك التفوق الذي ظهر بشكل واضح على معظم اللاجئين الفلسطينين في شتى مجالات الحياة . وهكذا فإن المحنة التي تعرض لها شعب فلسطين كانت من القسوة بحيث أنها لم تفت في عضد الشعب أو تحرفه عن ممارسة حقه ودوره في الحياة فكانت بداية ثورته التي تفجرت في مطلع عام ١٩٦٥ بعد مرور ثمانية عشر عام ، وقد نمث هذه الثورة بعد حرب يونيو (حزيران) ١٩٦٧ ، وازدادت اهمية بعد معركة الكرامة في عام ١٩٦٨ وبدأت هذه المجموعات المقاتلة الفدائية المنظم للثوره الفلسطينية ( فتح ، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الصاعقه) وغيرها تستقطب اهتمام الإنسان العربي ، ويومها شعر العرب بأول انتصار جديد بعد هزيمة ١٩٦٧ وشعر الاسرائيليون بالخطر القادم إليهم مع هذا الفلسطيني الذي قرر أن يحمل بندقيته . فبدأت المؤامرات الصهيونية والاستعارية والعربية على حركة المقاومة فوقعت احداث الاردن والصدام بين المقاومة والسلطه عام ١٩٧٠ وانتهت بخروج المقاومة من الأردن وانتقلت إلى لبنان ، وحدث للمقاومه في عامي ٧٥ ، ١٩٧٦ ما حدث لها في الأردن ولا زالت المقاومة تتعرض للاعتداءات في لبنان ، وكان اخرها اعتداء عام ١٩٧٨ الذي قامت به اسرائيل إلا إنها لأول مرة طلبت اسرائيل وقف اطلاق النار. ولازالت المقاومة ثابتة صامدة . وكان انقسام فصائل الثورة قد اضعفها وشتها ، ولكن انضواءها تحت لواء منظمة التحرير اسمع كلمتها للعالم ، فقبلت المنظمة في هبئة الأمم المتحدة عام ١٩٧٣، واقر مؤتمر القمه العربي السابع في الرباط في عام ١٩٧٤ أن منظمة التحرير الفلسطينيه هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني واعتراف الدول العربية بها ونقل هذا الاعتراف للمجتمع الدولي.

ويمكن القول أن منظمة التحرير الفلسطينية قد اجتازت اهم العوائق التي مرت على الثورة الفلسطينية وهي محاولة الانظمة العربية فرض الوصاية عليها وهذا ما ادى إلى حرب ايلول ١٩٧٠، والحرب الاهلية اللبنانية ومذابح تل الزعتر ١٩٧٦، وقد افادت المنظمة من هذه التجربة غير أن اعداء هذه الثورة كثيرون والمؤامرات لازالت مستمرة. ولكن إذا تكاتفت الدول العربية مع المنظمه ووضعت استراتيجية عامة لمواجهة اسرائيل في حرب طويلة الأمد، ولتعلنها حربا مقدسة، وإلا فإن المستقبل مظلم واخطار الصراع العربي الاسرائيلي كبيرة وابعاده واسعة.

# ابعاد الصراع العربي الإسرائيلي:

لابد لنا أولا وقبل كل شئ من التعرف على طبيعة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني وسبر أغواره وتفهم أبعاده وغاياته . ولعل أول ما يلفت النظر في هذا الموضوع هو أنه فريد في نوعه لا يكاد يشبهه أى نوع من أنواع الصراعات التي عرفتها البشرية عبر تاريخها الطويل . ولكى نوضح طبيعه هذا الصراع فإنه يمتاز عيره من الوان الصراع بعدة أبعاد نجملها فها يلى :

أولا: البعد التاريخي: من المعروف إن صراعنا مع اليهود قديم قدم التاريخ نفسه على الرغم من إنه يحلو لبعض المؤرخين من أن يجعل من مؤتمر بازل ١٨٩٧ بداية لهذا الصراع.

وحقيقة الامر أن صراعنا مع اليهود إنما يرجع فى بدايته إلى ذلك الزمن الذى اراد الله سبحانه وتعالى منه أن يمنح اليهود فرصة يتخلصون فيها من ظلم فرعون مصر ليعيشوا فى بلاد اخرى بإمان ووثام مع شعب تلك البلاد . غير أن طبيعتهم العدوانية أبت عليهم إلا أن يضيعوا هذه الفرصة الثمينة التى هيأتها لهم العناية

الالهية ، فبدلاً من أن يلجأوا إلى فلسطين كأى شعب مضطهديعانى الاستبداد ، وبدلا من أن يسعوا وراء الاستقرار ومسالمة غيرهم من خلق الله والتغايش معهم ، جعلوا من خروجهم من مصر بداية لغزوتهم الهمجية لأرض فلسطين التى كان يسكنها الكنعانيون الذين استوطنوا فلسطين قبل ظهور المسيح بأكثر من ثلاثه الاف سنة .

وقد سجل التاريخ على اليهود من صفات الهمجية والوحشية ما لم يسجله على غيرهم من الشعوب. ويؤكد ذلك ما سجلته ثوراتهم بصدق عن طبيعة الشعب اليهودى وأبرزت بوضوح حقيقة عقيدتهم المبنية على الغدر والحسة والوحشية والحقد والفساد والتعصب الجشع والغرور والصلف والتعجرف والانحلال وغير ذلك مما تتضمنه انماط السلوك البشرى من مخازى ودنايا. وقد ورد في الاصحاح السادس عشر: «وحرموا (اهلكوا) كل ما في المدينة واحرقوا المدينة بالنار.

بهذه الروح الهمجية دخل اليهود فلسطين بقيادة يشوع بعد وفاة موسى واضعين نصب أعيهم ابادة السكان وتفريغ الأرض من أصحابها الاصليين. ولا تزال ممارسات اليهود اليومية في هذه الأيام داخل فلسطين وخارجها تشهد على أنهم لم يتغيروا ولم تتبدل طباعهم التي لم تهذبها القرون ولم تؤثر فيها الحضارات.

ومن تفهمنا العميق لهذا البعد يتضح أن صراعنا مع الصهيونية ليس مجرد صراع مسلح محدود خاض العرب من أجله في تاريخهم المعاصر اربعة حروب فاشلة في مدة لا تزيد عن ربع قرن.

إنه صراع أبدى طويل لن ينتهى إلا بانتصار حاسم يحققه احد طرفى الصراع ..

ثانياً : البعد العقائدي : والعجيب في أمر هذا البعد من ابعاد الصراع أنه لتى

من الحفاوة والتقدير والعناية والاهتمام لدى اليهود بقدر مالتي من الاهمال والتجاهل وربما الرفض من العرب المسلمين.

انطلق اليهود في صراعهم معنا من منطلق عقائدى لإنهم عرفوا منذ البداية – وهذا هو الصحيح – إن العقيدة هي حجر الزاوية في أى صراع . أما العرب المسلمون فكأنى بهم قد خشوا أن يصفهم العالم بالتعصب فعزفوا حتى عن مجرد الاشارة إلى ذلك العداء المستحكم بين العقيدتين الاسلامية واليهودية مع أنها أمر واقع لا يمكن تجاهله .

المسلمون ومنهم العرب - وهم لحمة الإسلام وسداه - يعتقدون بوجود اله واحد ليس كمثله شيئ وهم يؤمنون بالمساواة بين الأمم والشعوب وبإن التقوى ميزان التفاضل بين إلناس . أما الصورة التي يرسمها اليهود للخالق - عز وجل - فاقل ما يمكن أن يقال فيها بإنها لا يمكن أن تكون صورة لاله . فهو فى نظرهم اله محاب خصهم دون غيرهم من الشعوب بالحب واختارهم شعباً خالصا له لا يزاحمهم في ملكوته مزاحم ولا ينازعهم في رضوانه منازع .

« وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه » (١) .

وقد انكر الله عليهم دعواهم هذه فى الآية نفسها فقال : « قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل انم بشر ممن خلق » . وفى التثنية ٧ من الاصحاح الأول . « اياك قد اختار الرب الهك لتكون له شعباً أخص من جميع الشعوب الذين على وجه الارض » (٢) .

والله فى نظر اليهود فقير وهم الأغنياء . « قد سمع الله قول الذين قالوا أن الله فقير ونحن الأغنياء » (٣) ويد الله فى نظرهم مغلولة عاجزة وأيديهم هى المبسوطة

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ١٨ .

<sup>(</sup>٢) سفر التثنية : الأصحاح الأول : ٧.

<sup>(</sup>٣) سورة ال عمران : الآية ١٨

القادرة على التصرف « وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا » (١) وهم أشد الناس عداوة للمسلمين « ولتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » (٢) . وهم يدعون أن الله - تعالى عما يصفون - ولد « وقال اليهود عزيز بن الله » (٣) .

وقد بين جلت قدرته أنهم لن يرضوا عن أى مؤمن إلا اذا اتبع ملهم ، وأنقص فى حقى الله مثلما ينقصون . « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملهم » (٤) .

أن أعجب ما يُثيره هذا البعد من ابعاد الصراع في النفس هو الدهشة والاستغراب من شدة تمسك اليهود بباطلهم البين البطلان ، وفرط تهاوننا – نحن المسلمين – في حقنا الواضح الظهور. وفي تمسكنا بعقيدتنا وعملنا بها .

وعلى الرغم من ايماننا بإن الالتقاء عند الحدود الدنيا في المسائل العقائدية لا يمكن أن يصلح ، وإن الحدود الدنيا في حد ذاتها لا يمكن أن تكون كافية لتحقيق طموحات الأمة ، على الرغم من ذلك كله فإننا نرى إنه قد آن للعرب المسلمين أن يلتقوا على حد أدنى من العقيدة لينطلقوا في صراعهم مع العدو الصهيوني من منطلقه واضعين نصب اعينهم أن ذلك لا يمكن أن يتعارض الايديولوجيات القومية التي تقف عندها بعض الأنظمة . وإذا ما تمسكنا بحبل الله واتحدنا تحت راية الإسلام ، فإن الله سينصرنا كما وعدنا « وكان حقا علينا نصر المؤمنين » ، «إن تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم » .

أن أكثر ما يخشاه الإستعار والصهيونية وأنصارهما هو عودة المسلمين إلى التمسك بكتاب الله ، وتطبيق الشريعه الإسلامية , فمنذ أن طبقت باكستان الشريعة الإسلامي بتنامى في بلدان العالم الإسلامي الشريعة الإسلامية ، وبدأ التيار الإسلامي يتنامى في بلدان العالم الإسلامي

<sup>(</sup>١) سورة المائدة : الآية ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة : الآية ٨٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : الآية ١٢٠ .

وكثرت الدعوات القائله بتطبيق الشريعه في بلاد الإسلام، وكان نجاح الثورة الإسلامية في إيران قد هز الأوساط الإستعاريه والصهيونية. فقد قوبلت بهلع وسط الأوساط الصهيونية والأمبرياليه لنجاح هذه الثورة فقال إيبان «أن التيار الإسلامي في المنطقه يقلب الموازين الإسرائيلية رأسا على عقب، وعلينا أن نفكر بسرعة وجدية في الروح الثورية التي يتصف بها الإسلام، فإذا كان الدين في الغرب لا يشكل قوة مؤثرة في الحياة السياسية، فعلى الغرب أن يدرك مدى قوة الإسلام إذا تمسك المسلمون بديهم، وأتيحت لهم القيادة الملهمة، أن خطر الإنبعاث الإسلامي هو الحطر الذي كنا نحذر منه على الدوام». ويقول مناحيم بيغن ؛ «أن ثورة إيران تهديد مباشر لمقومات الحضارة الغريبة ويجب أن تكون بيغن ؛ «أن ثورة إيران تهديد مباشر لمقومات الحضارة اليودية محلها». وتقول مهمتنا سحق الحضارة الإسلامية وإقامة الحضارة اليودية محلها». وتقول جريدة «جويش كروينكل». «أن خسارة إسرائيل لا تقدر لغياب الشاه، وليس في وسع الغرب والشرق بعد اليوم أن ينظروا بعدم أكتراث إلى الوعي وليس في وسع الغرب والشرق بعد اليوم أن ينظروا بعدم أكتراث إلى الوعي الإسلامي الجديد».

وقد جذبت الثورة الإسلامية في إيران انتباه المفكرين والفلاسفة في الغرب ، وكتبت البحوث الطويلة في تقييم هذه الظاهرة . فقالت جريدة الفيغارو الفرنسية : « أن مفاهيم التضحية في سبيل العقيدة الإسلامية مازالت تلعب دورها القوى خاصة في زمن يعاني من إنهيار الحضارات المادية . من كان يصدق أن هتاف «الله أكبر» يستطيع أن يصنع هذه المعجزة ، مكذبا كل النظريات المتعارف عليها , لقد أثبتت ثورة الخميني أن العقيدة الصادقة هي أكبر محرك المتعارف عليها , لقد أثبت ثورة الخميني أن العقيدة الصادقة هي أكبر محرك الأحداث التاريخ وأن الثورات لا تنجح إلا إذا كان لها حلم كبير يجسده زعيم مؤمن ، توجهه عقيدة روحية تنهار أمامها قوى الطغيان» . وقالت جريدة «الفايننشال تايمز» : « لا يمكن لأحد بعد اليوم ، أن ينكر حدوث بعث إسلامي أسئ فهمه إلى حد بعيد « النورات لا يتضح لنا إن العقيدة هي أهم العوامل بل العامل الرئيسي لتحقيق النصر على الأعداء .

<sup>(</sup>١) سعد جمعة : « لماذا كل هذا التهجم على الثورة الأسلامية في أيران ، مجلة الحوادث فبراير المحد ١٩٧٩

ثالثاً: البعد الجغرافى: - وقد ألح اليهود على توضيح هذا البعد الحاحا شديداً وجعلوه أحد شعاراتهم الأساسية الثابتة التى ينطلقون منها فى صراعهم مع العرب. فهم ومنذ اللحظة التى بدأوا فيها الصراع مع الكنعانيين بينوا أن فلسطين ليست هى بغيتهم الوحيدة من ذلك الصراع. فقد ورد فى الإصحاح الحامس عشر من سفر التكوين ما يلى:

« فى ذلك اليوم قطع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه الأرض. الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات » (١).

ونتيجة لإنتشار اليهود وتشتهم في مختلف أرجاء المعمورة أصبح العالم كله ساحة للصراع بيننا وبيننا وبينهم. وقد إتخذ هذا الصراع أشكالاً عدة.

لقد بنى اليهود إستراتيجيتهم على أساس إقامة إسرائيل الكبرى الممتدة من النيل إلى الفرات . وقد ظل اليهود طوال المراحل التي مر فيها ذلك الصراع يؤلبون الأمم على الأمة العربية والإسلام ويكيدون لنا بمختلف أساليب الكيد والمؤامرات مستغلين في ذلك نفوذهم الإقتصادي والعلمي والإعلامي ، الذي اكتسبوه على مر الأيام في شتى أنحاء العالم .

وقد آن للعرب والمسلمين أن يدركوا أنه لن يهدأ للصهيونية بال حتى تصل بحلمها المرسوم إلى غايته ، ولا ينبغى أن يخطر ببال عربى عاقل أن المعاهدات يمكن أن تضع حدًا لإطاع إسرائيل التوسعية .

رابعاً: البعد البشرى: - أدرك اليهود ومنذ البداية أنهم لن يتمكنوا من تحقيق أى فوز فى صراعهم مع العرب أن هم إعتمدوا على قوتهم الذاتية، وقد أدركوا نقطة ضعفهم المتمثلة فى قلة عدوهم فاستثمروها أروع إستثار وعوضوا أنفسهم عنها بتلمس العون من الآخرين. وقد جعلوا ذلك مطلبا إستراتيجيا فى صراعهم مع العرب. ولنعد مرة أخرى إلى التاريخ لنرى كيف أنهم - عندما طلب منهم موسى دخول فلسطين رفضوا ذلك بشدة مادام أهل البلاد الأصليين موجودين فيها.

<sup>(</sup>١) العهد القديم ، سفر التكوين الأصحاح ١٥ .

وكانوا فى ذلك الوقت فى وضع لا يمكنهم فيه كسب تأييد أى شعب من شعوب الأرض ولهذا فقد طلبوا من موسى أن يعوضهم عن ذلك تلمس العون من الله . « قالوا يا موسى أنا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا أنها هنا قاعدون » (١) .

وقد بين الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أنه ليس في إمكان اليهود أن يحققوا أي نصر إلا إذا وجدوا العون من الله أو من الناس . « ضربت عليهم الذلة أيها ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » (٢) .

وقد دفعت التعاليم اليهودية الواردة في التوراة المحرفة والتلمود. والتي اشتقت منها « مبادئ الصهيونية السياسية المعاصرة - اليهود إلى السعى الدائم من أجل السيطرة على العالم وتسخير شعوبه لحدمة الشعب المنتار وتحقيق أطاعه الشريرة. ومن أجل ذلك أنشأ والجمعيات والمنظات واتبدعوا النظريات الفلسفية والمذاهب الإقتصادية التي تولوا عن طريقها مهمة إقناع الشعوب بباطلهم وبسطوا من خلالها نفوذهم على جميع الدول الأمريكية والأوربية ، وسخروا حكوماتها في تحقيق أهدافهم ومخططاتهم .

أما العرب فلم يعيروا هذا البعد من أبعاد الصراع ما يستحقه من الإهتام وظل تحركهم في بجاله دون المستوى المطلوب. لقد أعجبتهم كثرتهم التى لم تغن عنهم شيئا وظلوا أن تفوقهم العدوى كاف لحسم الصراع مع اليهود لصالحهم. لقد ظنوا أن في إستطاعتهم التغلب على اليهود في أول جولة من جولات الصراع ، ولم يلتفتوا إلى ذلك الداء العضال الذي يجعل من الكثرة العددية عاملا من عوامل الهزيمة بدلاً من أن تكون سبباً من أسباب النصر. لقد غرهم تفوقهم العددى ووفرة مواردهم الإقتصادية وعمق بلادهم الجغرافي وتغافلوا عن معالجة ذلك

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٨١.

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٨٦.

الداء المستشرى الذى حال بيهم وبين الإفادة من جميع هذه المميزات. أما ذلك الداء فليس بيننا من يجهله، أنه داء الفرقة والتمزق والشتات. أنه الداء الذى قسم الأمة العربية الواحدة إلى أكثر من عشرين دولة يصل الحلاف بين العديد من أنظمها إلى حد المواجهة بالسلاح.

وليس بين الناس من يجهل أن جميع الإنتصارات التي حققها الصهيونية في حروبها مع الأمة العربية في النصف الثاني من هذا القرن إنما تحققت بفضل ما تلقته من عون من القوى العالمية الكبرى. كانت بريطانيا وراء إقامة الكيان الصهيوني وخروجه ظافرا من حرب ١٩٤٨، وكانت بريطانيا ذاتها مع حليفها فرنسا وراء إنتصار إسرائيل سنة ١٩٥٦، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية مسانعة نصرها في حربي ١٩٦٧، و ١٩٧٣. كما أنها تمد إسرائيل بإستمرار بلمال والسلاح بيها يمدها الإتحاد السوفيتي بالقوة البشرية عن طريق الساح لليهود السوفيت بالهجرة إلى فلسطين.

أن فهمنا الدقيق لهذا البعد من أبعاد الصراع ينبغى أن يشكل لدينا قناعة تتلفيس في أننا أن نقبخن من التفوق على الصهيونية في ميدان الدعاية العالمية لقنسايانا العادلة ، ولكن ذلك لا ينبغى أن يولد في نفوسنا أي عامل من عوامل الإسعباط لأن في إستطاعة العرب أن يعوضوا بأساليب أخرى كثيرة ناجعة . ويكنى أن تعمل الأمة العربية على جمع الصفوف المبعثرة وتجميع الطاقات المهدورة وتوحيد القوى والإمكانات شريطة أن تتوافر القناعة التامة بإرادة القتال حتى يتسعق لنا النصر على العدو الصهيوني .

أن القضية بين العرب وإسرائيل ليست سياسية - كما يتوهم البعض - وإنما هي قضية قومية أولا ودينية ثانيا ، وصراع على قطعة واحدة من الأرض . أنها في المواقع صراع بين فريقين يطالب كل منها - عن عقيدة - إلا بانتصار أحد الفريقين ، وبالتالى أن يكون أحد الفريقين مالكا لهذه الأرض . وهذه الأرض التي هي فلسطين ليست نهاية المطالب بالنسبة للأطاع الصهيونية أنها بمثابة نقطة إنطلاق منها ينطلقون إلى الوطن العربي الكبير الذي يريدون له أن يصبح تحت

نفوذهم وسيطرتهم . والمجتمع الإسرائيلي هو مجتمع حرب لا مجتمع سلم لأن زعماء إسرائيل يدركون أن السلم خطر على مجتمعهم . وهم أن رفعوا شعار السلم فإنما يخدعون العالم لأنهم يخفون وراء هذا الشعار إستعدادهم للحرب . أنهم يريدون أن يوهموا العرب بهذا السلم المزعوم حتى يركنوا إلى السكينة والهدوء . فيأخذونهم على حين غرة . ولذلك فلا حل للقضية الفلسطينية إلا بالحرب ، ولا بديل للعرب سوى الإستعداد لحوض معركة المصير والشرف وإسترداد أراضيهم وتحرير قدسهم ، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة . ولم يعرف التاريخ شعبا إسترد حقه وأرضه بغير القوة . ولا سبيل للعرب في تحقيق النصر الكاسح على إسرائيل إلا بتوحيد صفوفهم ، وجمع كلمهم وتقوية جيوشهم وحشد كل طاقاتهم والإعتاد على قوتهم الذاتيه . ومما لا شك فيه أن الرأى العام العالمي دائما مع القوى ولا قيمة في حق لا تسنده قوة . والعرب يملكون كل مقومات القوة ومفاتيح النصر ، وما عليهم إلا شحذا لهمم وتقويه العزائم وأن يحيوا سنة السلف الصالح في الجهاد لتحرير ديار الإسلام ، ويسيروا على كتاب الله .

وسنة رسوله الكريم مؤمنين بقوله تعالى « أن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » .

# المكارس في المكارس في



فلسطين







فلسطين المغتصبة ١٩٤٩



فليطين بعيد الاحتلال الاسرائيلي سنة ١٩٦٧





السكان في فلسطين ١٩١٧



أراضى فلسطين وقت صدور وعد بلفور١٩١٧



أراضى فلسطين عشية صدور توصبة التقسيم ١٩٤٧



أراضى فلسطين كما وزعت بموجب مستروع التقسيم ١٩٤٧



أراضى فلسطين بعد حرسب ١٩٤٨

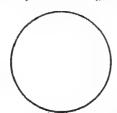

أراضى فلسيطين بعد حرب ١٩٦٧

اراضي بيد العرسي

أَرَّا صَيَّ السَّرَى عَلِيَّ الصَّهُونِيونَ

أرا سي تحت الوصاية الدولسة

# بيت والله الرح زالرتج

# المصادر العربية

# أولا : الوثائق العربية والمصادر الأساسية

- ١ القرآن الكريم ·
- ٢ التوراة (العهد القديم والجديد)
- ٣ الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين إصدار الجامعة العربية القاهرة ١٩٥٧
  - ١٩٣٧) قرير اللجنة الملكية لفلسطين ( لجنة بيل ١٩٣٧)
- ه تقرير المندوب السامي البريطاني عن إدارة فلسطين ١٩٢٠ ١٩٢٥ القدس ١٩٢٥
- ٣ وثائق المقاومة الفلسطينية العربية ، إعداد مؤسسة الدراسات الفلسطينية بيروت ١٩٦٨

## ثانيا: بحوث ومقالات منشورة:

- ١ امين محمود عبد الله « نشأة النزعة الاستيطانية في الفكر اليهودي الغربي خلال القرن التاسع عشر » مجلة العلوم الاجتماعية ، جامعة الكويت ، يوليو ١٩٧٩
- ٧ حسان حلاق « موقف الدولة العثمانية من النشاط الصهيوني الدولي » مجلة شئون فلسطينية العدد ٧٤ ، يناير ١٩٧٨
- ٣ سامي هداوى : « فلسطين تحت الإنتداب البريطاني » ندوة فلسطين العالمية ، الكويت فبراير ١٩٧١
- عادل غنيم : « موقف عرب فلسطين من اليهود والصهيونية ١٩١٧ ١٩٢٩ » مجلة الشرق الأوسط ، العدد الأول ، القاهرة يناير ١٩٧٤
- عبد العزيز عوض « الحركة العربية في متصرفية القدس » مجلة الشرق الأوسط العدد
   الأول ، القاهرة ١٩٧٤
- ٣ غسان كنفانى : « الملتقى الفكرى العربى فى الخرطوم مارس ١٩٧٠ » مجلة المعرفة السورية ، العدد ١٠١ ، يوليو ١٩٧٠
- ٧ مجاهد على شراب «كفاح الشعب العربي الفلسطيني منذ الحرب العالمية الأولى » جريدة الوطن الكوتيه ١٩٧٦/٨/١٠
- ر من من الأول الرياض من المؤتمر الجغراف الإسلامي الأول الرياض من الأول الرياض من من الأول الرياض من الأول الرياض من المؤتمر المعمد على الفراء « ١٩٧٩/١٣٩٩
  - ٩ مذكرات مفتى فلسطين ، مجلة فلسطين ، بيروت ١٩٦٩

# ثالثا: المراجع العربية

- ١ إبراهيم ابو لفذ : تهويد فلسطين بيروت ١٩٧٣
- ٢ ابن الأثير: الكامل في التاريخ بيروت ١٩٧٤
- ٣ أحمد سامح الخالدي : أهل العلم بين مصر وفلسطين (القدس ١٩٤٦).
  - ٤ الحكم دروزه: موجز القضية الفلسطينية بيروت ١٩٦٧
- ه الحكم دروزه : ملف القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي بيروت ١٩٧٣
  - ٦- اسحق موسى الحسيني: عروبة بيت المقدس
  - ٧ أسعد عبد الرحمن : المنظمة الصهيونية العالمية بيروت ١٩٧٣
    - ۸ أسمد رزوق : إسرائيل الكبرى بيروت ١٩٦٨
  - ٩ أسعد رزوق : الصهيونية وحقوق الإنسان العربي بيروت ١٩٧٣
    - ١٠ إسرائيل كوهين : هذه هي الصهيونية القاهرة ١٩٥٦
  - ١١ الياس سعد: الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة بيروت ١٩٦٩
    - ١٢ اميل توما : جذور القضية الفلسطينية بيروت ١٩٧٣
  - ١٣ إميل الفورى : المؤامرة الكبرى . إغتيال فلسطين ومحق العرب القاهرة ١٩٥٥
    - 14 أنيس صانع واخرون : الفكرة الصهيونية بيروت ١٩٧٣ :
    - ١٥ حسان حلاق : موقف الدولة العثمانية من النشاط الصهيوني بيروت ١٩٧٨
      - ١٦ خيرى حماد : الوجود الإسرائيلي في المخطط الإستعاري بيروت ١٩٦١
        - ١٧ خيرى حماد : دور الأسر المالكة في ضياع فلسطين .
    - ١٨ خيرية قاسمية : النشاط الصهيوني في الشرق العربي وصداه بيروت ١٩٧٣.
      - ١٩ رفيق شاكر النتشه : الإسلام وفلسطين الرياض ١٩٨٠
        - ٢٠ زاهية قدورة : تاريخ العرب الحديث بيروت ١٩٧٣
      - ٢١٠ سالم الكسواني : المركز القانوني لمدينة القدس عان ١٩٧٧
        - ٢٢ السيد احمد حامد الفقى: الصهيونية سافرة
  - ٢٣ السيد رجب حراز : صفحات من تاريخ الصهيونية وإسرائيل القاهرة ١٩٧٤
  - ٢٤ صالح صائب الجبوري: محنة فلسطين وأسرارها السياسية والعسكرية بيروت ١٩٧٠
    - ٢٥ صالح مسعوذ بويصير: جهاد شعب فلسطين بيروت ١٩٧٠
      - ٢٦ صبحى ياسين: الثورة العربية الكبرى في فلسطين
      - ۲۷ صبری جریس : تاریخ الصهیونیة بیروت ۱۹۷۷
      - ٢٨ عادل غنيم : الحركة الوطنية الفلسطينية القاهرة ١٩٧٠
        - ٢٩ عبد المنعم شميس : أسرار الصهيونية القاهرة ١٩٦٥

```
٣٠ - عبد الوهاب الكيالى : تاريخ فلسطين الحديث بيروت ١٩٧٠
```

٣١ - عبد الله التل: كارثة فلسطين القاهرة ١٩٥٩

٣٢ - عز الدين فوده : قضية القدس في محيط العلاقات الدولية

٣٣ – عمر رشدى : الصهيونية وربيبتها إسرائيل القاهرة ١٩٦٥

٣٤ – على المحافظة : العلاقات الأردنية البريطانية عهان ١٩٧٥

٣٥ - عيسى السفرى : فلسطين العربية بين الإنتداب والصهيونية القدس ١٩٣٧

٣٦ – فايز صايغ : الإستعار الصهيوني في فلسطين بيروت ١٩٧٣

٣٧ – فايز صايغ : عشرون حقيقة أساسية عن القضية الفلسطينية بيروت ١٩٧٣

٣٨ – فاضل حسين: تاريخ فلسطين السياسي تحت الإدارة البريطانية بغداد ١٩٦٧

٣٩ – كامل محمود خله : فلسطين والإنتداب البربطاني بيروت ١٩٧٤

٤٠ لوتسكى : تاريخ الأقطار العربية الحديث

٤١ – محمد اديب العامرى: عروبة فلسطين في التاريخ بيروت ١٩٧٢

۲۶ – مصطفی مراد الدباغ : بلادنا فلسطین ق٬ ح٬ بیروت دار الطلیعة ۱۹۷۱

٤٣ – محمد بن جريو الطبرى : تاريخ الرسل والملوك

22 - مجير الدين الحنبلي : الأنش الجليل في تاريخ القدس والخليل

٥٤ - محمد طلعت الغنيمى : قضية فلسطين أمام القانون الدولى ، الأسكندرية ١٩٧٦

٤٦ – محمد خليفه التونسي : بروتوكولات حكماء صهيون

٧٧ - محمد أمين الحسيني : حقائق عن قضية فلسطين القاهرة ١٩٥٤

٤٨ – محمد عزت وروزه: القضية الفلسطينية بيروت ١٩٥٥

٤٩ – محمد عرابي نخله: تطور المجتمع في فلسطين القاهرة ١٩٧٨

• ٥ – محمد انيس والسيد رجب طراز : الشرق العربي في التاريخ الحديث والمعاصر التماهرة

#### 1977

٥١ – ناجي علوش : الحركة الوطنية الفلسطينية بيروت ١٩٧٤

٢٥ – نقولا الدار: هكذا ضاعت وهكذا تعود بيروت ١٩٦٣

۳۵ – هنری کتن : فلسطین فی ضوء الحق والعدل بیروت ۱۹۷۰

٥٤ – وليم فهمي : الهجرة اليهودية إلى فلسطين القاهرة ١٩٧١

٥٥ - يوري إيفانوف: إحذروا الصهيونية ترجمة أحمد داود بيروت ١٩٧٢

# المصادر والمراجع الأجنبية أولان الوثائق الإنجليزية الغير منشورة

Fo. 371

.14497, 13753, 14493, 17875, 17876

معلد رقم ملفات أرقام

#### ثانيا الوثائق الإنجليزية المنشورة

Cmd 3686 / 1930 Palesline, Report on Immigration land settlement and Development By sir J-H. simpson

- .Documents on British Foreign Policy.
- -Esco Foundation for Palestine: Palestine; A study of Jewish Arab and British Policy.
- -Govennment of Palestime: Survey of Palestine Jerusalem 1946
- -Govennment of Palestime Statistical Abstvact of Palistine Jerusalem 1946

# ثالثًا: محاضر جلسات مجلس العموم البريطاني

-Parli mentary Debates, House of Commons 1919, 1920 1921, 1922, 1925, 1946.

### رابعا: المعاجم والموسوعات

Encyclopedia of Zionism and Israel, New york 1971.

# خامسا: المواجع الأجنبية

- 1. Benwitch, Norman: Palestine, London 19462.
- 2. Bulland, Reader: The Middle East. London 1958
- 3. Cohen, Ahron: Israel and the Arab world.
- 4. Cohen, Israel: A short thistory of Zionism.
- 5. Eliahu Ben Morin: The Middle East enossroads of History:
- 6. Geonge, David Lloyd: war Memoirs, New york 1943.
- 7. Golding, Lewis: The Jewish Problem london 1949.
- 8. Hadawi, Sami: Palestine, Cairo 1965.
- 9. Haddon, A.C.: The Races of the man combridge 1920 minutantion of the Alexandria Library (Q Bistocher Selemander
- 10. Herle, Theodor: The Jewish state Newyork 1972.
- 11. Herzle, Theodor: The Complet Diarus Newyork 1972.
- 12. Hurewitz, J.C.: The Struggle for Palestine
- 13. Hurewitz, J.C.: Diplomacy in the near and Middle East London 1962.
- 14. Hutchison, E.N.: Violent Truce New York 1956.



- 15. Kirk, George: Ashort History of the middle East London 1956.
- 16. laqueur ,w.: the Israel Arab Reader
- 17. Lenzowski, Gesrge: The Middle East in the world Affaris London 1956.
- 18. Lilental, Alfred: what Price Israel? chicago
- 19. Mondel, Neville: Turks, Arabs and Jewish 1953. Immigration into Palestine London 1956.
- 20 Monroe, Elizabeth: Britaims Moment in the middle East London 1956.
- 21 Ripley william, z: The Raes of Europe London 1899.
- 22. Roth, Cicil: The Standard Jewish Ency clopedia Jerusalem 1926
- 23. Roth, Cecil: Ashort History of Jewish people London 1965
- 24. Skolov'n: History of Zionism.
- 25. St,ein Leonard: The Bel four Declaration.
- 26. Stevens Richard P.: American Zionism and U.S. Forergn Policy New York 1962.
- 27. Sykes christopher: Crossroads to Israel, London 1965
- 28. Tylor. Allan. Prelude to Israel London 1967
- 29. Weizmann, chaim: Trial and Error.

بطبعت تنهفت معت

The second secon . zw. 

